

#### سلسلة الاعداد الخاصة

سلسلة جديدة ، تقدمها لك ( روايات مصرية للجب ) ، بأقلام مصرية مانة في المانة ، عبر روايات ذات طابع فويد ، تتميّز بالإثارة والمشويق والتوقع ، في طبعات وإصدارات خاصة متميّزة ، تضيف الى مكنيك شكلاً جديدًا من أشكال الأدب والقصة والرواية ، وهذ جديدة من لقافة العصر .

## روايات مصرية للجيب

سلسلة الأعداد الخاصة

ملف المستقبل

.

مصنف مصرى ملة في الملة لاتشويه شبهة الترجمة أو الاقتياس أو النقل عن أية قصص أوربية.

الأستاذ / حمدى مصطفى

جميع الحقوق محفوظة ، وكل اقتباس أو تقليد أو إعادة طبع أو نشر أى جزء من هذا العمل ، دون الحصول على تصريح كتابى ، يعرض المرتكب للمساطة القانونية .

طباعة ونشر شموسسة شعربيسة المعيلة للطبع والنشر والتوزيع باللساهرة ... المطابع 10.8 شترع السطانة المسترد والتمس المستنفية بالمهامية ... منظم النبع : 16 : 16 شترع النبط المبارد المسترد المبارد والدسس مصر المهدة ... تقاعرة ت : 26823791 ... 25908455 ... فالمستان : 03/4970850 ... 13/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 103/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ... 03/4970850 ..

## 1 - الصيدة ...

امتزج أزيز أشعة الليزر ، التي أطلقها مسدس (نور) ، بدوى رصاصات (أكرم) التقليدية ، وكلاهما يعدو عبر ذلك النفق الطويل ، محاولين بلوغ نهايته ، التي يتسلّل منها ضوء قوى ، يمتزج بلون أحمر دموى ، منح المشهد كله صورة مخيفة عجيبة ...

وفي توتر شديد ، هتف ( أكرم ) :

- لم تتبق لى سوى خزانة إضافية واحدة يا (نور). هتف (نور):

- وطاقة مسدسى أيضًا توشك على النفاد .

انطلق من خلفهما صوت مخيف ، يجمع بين الفحيح والزمجرة ، فزادا من سرعتيهما ، وبدت لهما نهاية النفق بعيدة ...

بعيدة للغاية ...

ثم بدأ ذلك الزحف الرهيب ...

# ملف المستقبل ..

فى مكان ما من أرض (مصر)، وفى حقبة ما من حقب المستقبل، توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية، يدور العمل فيها فى هدوء تام، وسرية مطلقة ؛ من أجل حماية التقدم العلمى فى (مصر)، ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية ، التى هى المقياس الحقيقي لتقدم الأمم .. ومن أجل هذه الأهداف، يعمل رجل المخابرات العلمية (نور الدين محمود)، على رأس فريق نادر، تم اختياره فى عناية تامة ودقة بالغة ..

فريق من طراز خاص ، يواجه مخاطر حقبة جديدة ، ويتحدى الغموض العلمى ، والألغاز المستقبلية ..

إنها نظرة أمل لجيل قادم ، ولمحة من عالم الغد ، وصفحة جديدة من الملف الخالد ..

ملف المستقبل.

و. نبتِل فارُوق

وفي مشهد أكثر رعبًا ، ألقى الضوء الأخضر ، المنبعث من بداية ذلك النفق ، ظل الزاحف الهائل ، فاتعقد حاجبا ( أكرم ) في شدة ، وهو يهتف :

\_ ( نور ) .... هل تعتقد أننا سننجح في العودة .

غمغم ( نور ) ، و هو يفحص مؤشر مقياس الطاقة في مسدسه :

\_ إننا نبذل قصارى جهدنا .

كان ذلك الضوء الأحمر الدموى قد بدأ يميل إلى الاصفرار ، عند نهایة النفق ، فتابع (نور) فی توتر:

- وإن لم نسرع قليلاً ، فلن يمكننا العودة أبدًا .

انطلقا يعدوان في سرعة أكبر ، حتى أنهما لهثا في شدة ، ونهاية النفق تقترب ...

وتقترب ...

ه تقترب ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 7 والضوء في نهايته يتغير ، من الأصفر الداكن إلى الأصفر الباهت ، ثم بدأ يتحول إلى الأبيض ، و ...

وفجأة ، انقطع ذلك الضوء تمامًا ..

لم ينقطع الضوء نفسه ، ولكن حجبه عن النفق جسم آخر شديد الضخامة ...

جسم تحرك على قدمين ، ووقف ما بين مصدر الضوء ومدخل النفق ...

وتوقف ( نور ) و ( أكرم ) عن العدو ، وانعقد حاجبا الأول ، في حين اتسعت عينا الثاني ...

ومن نهاية النفق ، انطلقت زمجرة رهيبة ...

زمجرة تعنى أن النفق قد صار مسدوداً من نهايته ...

زاحف هائل يأتيهما من خلفهما ...

ووحش رهيب ينتظرهما أمامها ...

وبكل توتر الدنيا ، سحب (أكرم) خزانة مسدسه الفارغة ، وألقاها بعيدًا ، ثم دفع الخزانة الاحتياطية الأخيرة مكانها ، وسحب مشط مسدسه و هو يقول في عصبية :

ملف المستقبل .. ( الفجوة )

\_ ذلك الشيء لن توقفه ثمان طلقات يا ( نور ) .

غمغم (نور):

\_ وما تبقى في مسدسي ، لن يكفي لجرح الآخر .

كان الزاحف يقترب ، وهو يصدر صوته الرهيب ، في حين مال ذلك الشيء الآخر برأسه ، ينظر إلى ( نور ) و ( أكرم ) ، اللذين حوصرا داخل نفق الموت ، فغمغم ( أكرم ) بكل اتفعاله :

\_ أرجو أن يكون مذاقنا مراً في حلقيهما .

غمغم ( نور ) ، وهو يلقى نظرة على سيف رومانى قديم ، ملقى على مسافة متر منه :

\_ لست أظن هذا يصنع فارقًا .

وصمت لحظة ، قبل أن يضيف :

- بالنسبة لنا .

مع نهاية حروف جملته ، أطلق ذلك الوحش ، عند نهاية النفق زمجرة وحشية رهيبة ، هبّت معها رائحة قوية نفاذة على وجهيهما ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )
وأطلق الزاحف الرهيب صوته المخيف ...
وبدا من الواضح أنه لا مفر من العوت هذه العرة ...
على الإطلاق ...

. . .

العجيب أن بداية كل هذا كاتت منذ يومين الثين فحسب ...
وكاتت هادئة ، إلى حد يستحيل أن يوحى بذلك الموقف ...
فالبداية كاتت في منزل (نور) ...
وفي صباح هادئ مشرق جميل ...
للغاية ...

کان الصغار یلهون فی حدیقة المنزل ، و ( نور ) و ( سلوی و ( رمزی ) و ( نشوی ) یجلسون حول مائدة مستدیرة أنیقة علی مقربة منهم ...

وكانت جلسة مرحة إلى حد كبير ، و (سلوى ) تقول ضاحكة : 
- لا يمكننى أبدًا استيعاب هذا ...

\_ انظروا من وصل .

كان ( أكرم ) يعبر المدخل في هذه اللحظة ، وهو يحمل لفافة كبيرة ، وخلفه زوجته (مشيرة ) ، التي هتفت :

\_ إياكم أن تكونوا قد بدأتم بدوننا .

ضحك (رمزى)، قاتلا:

\_ وهل نجرو ؟!

وضع (أكرم) اللفافة التي يحملها على المائدة ، وهو يقول :

- لا يمكنهم البدء ، دون الكعكة ، التي أحضرناها معنا .

أشارت (سلوى) بسبّابتها، قائلة:

- في هذا أتفق معك .

اتخذ ( أكرم ) و ( مشيرة ) مقعديهما حول المائدة ، وقالت (مشيرة) مبتسمة:

- رسميًا ... كم يبلغ عمرك اليوم يا (نشوى) .

ضحکت (نشوی) ، قائلة :

\_ استيعاب ماذا ؟!

أشارت إلى ابنتها (نشوى) ، وإلى الأطفال الذين يلهون حولهم ، مجيبة :

\_ أن يكون لنا أحفاد ونحن في هذا العمريا (نور).

أجابتها (نشوى) في سرعة:

\_ الأعجب أن تكون ابنتك في مثل عمرك يا أمي (٠) .

غمغم (نور):

- كاتت تجربة رهيبة .

تدخل (رمزی) فی سرعة ، قائلاً :

- ولا نريد أن نذكرها ، في يوم كهذا .

ثم أمسك يد زوجته (نشوى) ، مردفًا بابتسامة حانية :

- على الرغم من أننى أعشق ما أسفرت عنه تلك التجربة .

بادلته (نشوى) الابتسام في خجل ، قبل أن تهتف ، مشيرة إلى مدخل الحديقة في فرحة :

<sup>( )</sup> راجع قصة ( سادة الأعماق ) .. المغامرة رقم 62 ، من سلسلة ( ملف المستقبل )

\_ على ذكر الأمور العجيبة ...

دوى هزيم الرعد ، قبل أن تتم عبارتها ، فقفزت من مقعدها مضطربة ، قبل ان تحدث فجأة تلك الظاهرة العجيبة ...

لغاية ...

فالسماء الصحوة تلبدت فجأة بالغيوم ...

غيوم رمادية كثيفة ، تجمّعت في سرعة ، لتحجب الشمس وتغطى وجه السماء ..

وفُجأة ، وبلا مقدمات ، هطلت الأمطار ...

أمطار غزيرة كثيفة ، كبيرة الحجم ، انهمرت على نحو مباغت ، كما لو كانت محتجزة خلف السحب ، ثم أطلق سراحه دفعة واحدة ..

وبسرعة ، راح الكل يجمعون الأطفال ، ويعدون إلى داخل المنزل ، و( أكرم ) يهتف :

- ماذا يحدث يا (نور) ؟!..

بدا صوت ( نور ) حازمًا صارمًا ، لا يخلو من التوتر ، وهو

م طبقًا لتاريخ مولدى ، أحتفل اليوم ببلوغى التاسعة من سر ...

ابتسمت ( سلوی ) فی حنان :

\_ ولكن وفقًا للأوراق الرسمية ، هي في الثالثة والعشرين .

هزّت (مشيرة) رأسها، قائلة:

\_ أمر عجيب .. أعتقد أنه لولا عملكم في المخابرات العلمية ، ما تم الاعتراف بتلك القفزة العمرية المدهشة أبدًا .

ابتسم ( نور ) ، وهو يشير بيده ، قائلاً :

\_ عملنا في المخابرات العلمية ، جعلنا نعتاد كل عجيب وغريب .

وافقه (أكرم) بإيماءة من رأسه ، وهو يقول :

\_ هذا صحيح ... لن أنسى أبدًا ذلك اليوم الذي ...

قبل أن يتم عبارته ، سطع البرق فجأة في السماء ...

في سماء صحوة ، بلا غيوم ...

وبكل الدهشية ، رفع الكل رءوسهم إلى أعلى ، وغمغمت (مشيرة ) في توتر :

\_ احد تلك الأمور يا صديقى ... أحد تلك الأمور العجيبة ، التي تبدو بلا تفسير ...

وازداد صوته حزمًا وصرامة ، وهو يضيف :

\_ مؤقتًا ...

وخلف زجاج المنزل ، راح الكل يراقب تلك الأمطار المفاجئة العجيبة ، وهي تنهمر ...

وتنهمر ...

وتنهمر ...

\* \* \*

فى مكان ما بالصحراء الغربية المصرية ، توقف رتل من السيارات العسكرية ، عند مبنى من ثلاثة طوابق ، بدا منظره الحديث متناقضًا تمامًا ، مع ما يحيط به من رمال وقفار …

ومن سيارة وسطى ، هبط القائد الأعلى للمخابرات العلمية ، بصحبة مدير مركز الأبحاث الجديد الدكتور (صفوت) ، وغمغم هذا الأخير ، وهو يتطلع إلى ذلك البناء العجيب :

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

\_ سيدهشنى أن تنجح هذه التجربة .

أجابه القائد الأعلى في صرامة:

\_ إننا هنا لاختبار هذا .

مط الدكتور (صفوت) شفتيه دون تعليق ، وجذب قمة الكاب الذي يحمى رأسه من أشعة الشمس الساطعة ، وسار خلف القائد الأعلى ، إلى حيث يقف رجل نحيل ، كثيف الشعر أسوده ، على مسافة قريبة من ذلك المبنى ، وهو يرتدى حلة رسمية كاملة ، بدت بدورها متناقضة مع الجو المحيط ، ولقد بدا شديد اللهفة ، وهو يندفع نحو القائد الأعلى ، ويصافحه في حرارة ، هاتفًا :

- سيادة القائد الأعلى .. إنه لشرف كبير أن ألتقيك شخصيًا .. لقد كان هذا حلمي منذ حداثتي .

صافحه القائد الأعلى في وقار ، دون تعليق على عبارته ، وهو يقول :

- دكتور (عدلى) .... نحن هنا لتجربة ابتكارك الجديد . هتف الدكتور (عدلى) في حماس : روايات مصرية للجيب .. (سلملة الأعداد الخاصة ) 17 \_\_\_\_\_ بالضبط ... نقل القوات يحتاج إلى إخلاء الطرق ، وتوفير أماكن الاستقرار ، وإيجاد وسائل نقل للقوات والمعدات الثقيلة ،

قاطعه القائد الأعلى مرة أخرى ، في صرامة أكثر:
\_ نحن نعلم ما يحتاجه هذا .

غمغم الدكتور (عدلي):

\_ بالتأكيد .

ثم أخرج من جيبه جهازًا صغيرًا ، يحوى عدًا من الأررار الملوّلة ، والتفت إلى المبنى ، قائلاً :

\_ ماذا إذن ، لو أنك تستطيع فعل هذا ؟!

بضغطة على أحد الأزرار ، بدا للجميع وكأن ذلك المبنى

وفى حركة غريزية ، تراجع الكل ، قبل أن يتبين لهم أن المبنى لا يهتز فعليًا ...

بل ينفصل ...

ثم استدار إلى الدكتور (صفوت) ، وصافحه بنفس الحرارة ، مكملاً :

\_ دكتور (صفوت) ... كم تسعدنى مقابلة الرجل ، الذى فاز بجائزة (زويل) في العلوم أربع مرات ... لقد قرأت كتابك عن ...

قاطعه القائد الأعلى في صرامة:

- التجربة يا دكتور (عدلى).

تنحنح العالم النحيل ، وهو يقول :

- بالطبع يا سيادة القائد الأعلى ... بالطبع .

ثم استدار يواجه ذلك المبنى ، قائلاً :

- قل لى يا سيادة القائد الأعلى : ما هى أكبر عقبة تواجهكم ، في نقل القوات من مكان إلى آخر ؟

صمت القائد الأعلى ، وهو يعقد حاجبيه ، وكأنما لا يروق له لسؤال من الأساس ، في حين غمغم الدكتور (صفوت) :

- الوقت .

هتف الدكتور ( عدلى ) في حماس :

\_ الجواب كان كامنًا ، في نظرية ( المجال الوحد ) ، التي لم يكملها ( ألبرت أينشتين )(١) ... لقد أعدت كل الحسابات مرة أخرى ، وكشفت الفجوة فيها ... لقد كان ( أينشتين ) على حق ... كل مجالات القوى تشترك في قانون واحد ، وتوازن

انعقد حاجبا القائد الأعلى ، وهو يقول في حزم :

\_ دع التفاصيل الفنية ؛ لتناقشها معًا فيما بعد ... سؤالي هو : هل يصلح هذا مع المعدات الثقيلة ؟!

ابتسم الدكتور ( عدلى ) في ثقة ، وهو يشير إلى ذلك البناء ، مجيبًا:

- الطابق الذي رأيته يسبح في الهواء ، بكل هذه النعومة ، يبلغ وزنه ثمانين طنًا يا سيادة القائد الأعلى ... ألديك معدات ثقيلة ، تفوق هذا الوزن .

هز القائد الأعلى رأسه نفيًا ، وقال في لهجة توحى بالتفكير العميق:

( \*) حقيقة علمية .

الطابق العلوى منه انفصل عن الطابقين الآخرين ، وطفا في الهواء ، مرتفعًا عن الطابقين الآخرين ...

وبضغطة زر آخر ، سبح الطابق في الهواء ، مبتعدًا عن المبنى ...

وفي نعومة ، تحرك الطابق منسابًا ، والدكتور (عدلي) يوجّهه ، بلمسات رقيقة على دائرة ناعمة ، في منتصف جهازه الصغير ، حتى هبط على بعد مائتى متر من المبنى ...

وبعدة ضغطات أخرى ، عاد الطابق يرتفع ، ويسبح بنعومة في الهواء ، حتى عاد يستقر فوق المبنى ...

وطوال تلك الرحلة ، ران على جميع المشاهدين صمت تام .. صمت مهیب ، رهیب ، مبهور ...

صمت انكسر دفعة واحدة ، فور عودة الطابق للاستقرار فوق المبنى ، عندما هتف الدكتور (صفوت ) في انبهار :

- لقد عثرت على معادلة قهر الجاذبية الأرضية ... أليس كذلك ؟!

بدا الدكتور ( عدلى ) مزهوا ، وهو يقول :

\_ ولكن هناك قاعدة أساسية في عالمنا ... لا يمكن لنا التعاقد على منتج جديد ، قبل أن نجرى اختباراتنا الشخصية عليه . مد الدكتور (عدلى) يده إلى القائد الأعلى ، قائلاً في حرارة : \_ اتفقنا .

وبينما كانا يتصافحان ، كان الدكتور (صفوت) يتطلع إلى ذلك البناء ، وفي ذهنه يدور تساؤل هام جدًا ...

( ألبرت أينشتين ) لم يكمل نظرية المجال الموحد ؛ لأنه رأى أن لتطبيقها نتائج شديدة الخطورة ، قد تؤدى إلى انهيار الكون كله ...

فماذا عن تطبيقها هنا ؟!

ما الذي يمكن أن تكون النتائج ؟!...

كيف ؟!...

\* \* \*

« أحلم يشهر عسل متميز ... » ...

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 21

هتفت ( رولا ) بالعبارة ، وهى تجلس إلى جوار زوجه ( هيثم ) ، الذى يقود سيارته القديمة نسبيًا ، متجهًا نحو ( مرسى مطروح ) ...

كاتا زوجين حديثى الزواج ، يحلمان معًا بشهر عسل جميل اختارا له واحدة من أفضل بقاع (مصر) ...

(مرسی مطروح) ...

ولأنهما من أسر متوسطة ، كانا يمتلكان سيارة صغيرة قديمة ، إلا أنها كانت قادرة على قطع ذلك الطريق الجديد ، الذي يربط ( القاهرة ) بشاطئ ( مرسى مطروح ) مباشرة ...

وفي استمتاع ، لوح ( هيثم ) بيده ، قاتلا :

- لقد اخترت فندقاً يطل على البحر مباشرة .

هتفت ( رولا ) في جذل :

- كم أعشق الجلوس في شرفة ، للاستمتاع بهواء البحر . أشار بسبابته ، قائلاً :

- أشاركك هذا الشعور .

\_ما هذا ؟!... وفي فصل الصيف ؟!

غمغم ( هيئم ) ، محاولاً إخفاء قلقه :

\_ ريما هو تغيير مؤقت ، أو ...

قبل أن يتم عبارته ، سطع البرق عدة مرات في لحظة واحدة ، على نحو يخالف القواعد الفيزيقية المعروفة ...

وفي حركة غريزية ، ضغط ( هيثم ) فرامل سيارته ، وتوقف بها على جانب الطريق ، فهتفت به ( رولا ) :

\_ هل ستتوقف هنا ؟!... إنها منطقة مقفرة تمامًا !!

لم يبد حتى أنه قد سمع هتافها ، وهو يسألها في توتر شديد :

\_ هل لاحظت ما حدث ؟!

سألته في حيرة :

- أتقصد ذلك البرق ؟!

أشار بيده في حركة عصبية ، وهو يقول :

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 23

\_ إنه ليس برقًا طبيعيًا ... لقد انبعث من الاتجاه العكسى .

غمغمت في حيرة قلقة :

\_ اتجاه عکسی ؟!

التفت إليها ، قائلاً في عصبية :

\_ نعم ... لقد انطلق من أسفل إلى أعلى ، وليس العكس ومن عدة اتجاهات ، فيما يشبه الدائرة ...

انعقد حاجباها ، وانكمشت في مقعدها أكثر ، وهي تقول مرتجفة:

- ( هيثم ) ... لا تحاول إخافتي ... أنت تعلم أن هذا مستحيل ! هتف:

- ولكنه حدث .

لم يكد يتم عبارته ، حتى اتسعت عيناها عن آخرهما ، واعتدلت على مقعدها في حركة حادة ، هاتفة :

بالفعل ...

وثانية ...

وثالثة ...

ولكن دون جدوى ...

وفي الوقب نفسه ، بدأت المسيارة ترتج ارتجاجات منتظمة ، أشبه باستجابة لوقع قدمي كانن هالل ، يقترب منهما في

ويكل رعب الدنيا ، هنفت (رولا) :

\_ ماذا بحدث یا ( هیثم ) ؟!... ماذا یحدث ؟!..

ومع نهاية حروف كلماتها ، برز ذلك الشيء فجأة ، متوسط تلك الفجوة الرأسية السوداء الرهيبة ...

وفي رعب يفوق الحد ، اتسعت عينا (رولا) ، وأطلق ( هيثم شهقة عالية للغاية ...

ثم انطلقت من حلقيهما معًا صرخة واحدة ...

ملف المستقبل .. ( الفجودة ) - يا إلهي ا... انظر يا ( هيثم ) !!

لم تكن بحاجة إلى النداء ، فقد كان هو يحدق فيما يحدث أمامه

فوسط الفراغ ، وعلى بعد مائة متر فحسب من السيارة ، صنع البرق دائرة كبيرة ، تمتلئ بسواد رهيب ...

دائرة بدت كثقب أسود كبير ، نبت على الأرض ...

ويكل رعبه ، غمغم ( هيئم ) :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

حاول أن يعيد تدوير محرك سيارته ، ليستدير بها ، مبتعدًا عن تلك الفجوة الرأسية ، القادرة على ابتلاع حافلة ضخمة ...

ولكن المحرك لم يستجب ...

على الإطلاق ...

حاول مرة ...

... 415

بلا استثناء .

\* \* \*

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 27

### 2 \_ الفارس ...

« أرى الهدف أمامي ... في انتظار التعليمات ... » ...

نطق طيار الحوامة العبارة ، في لهجة أرادها عسكرية صرفة ، ولكنها ، وعلى الرغم منه ، امتزجت بحالة الدهشة التي تملكت كيانه ، وهو يحدق في ذلك ، الذي أطلق عليه اسم ( الهدف ) ، والذي من الواضح أنه من المستحيل أن ينتمي إلى عالمه ...

أو حتى إلى زمنه ...

وعبر جهاز الاتصال الفائق ، أتاه صوت قائده يقول :

- نريد تأكيدًا ، بأن الهدف حى ، وليس .. وليس مجرد آلة ما . ضغط الطيار زر الفحص الحرارى ، وتطلع إلى شاشة الجهاز أمامه لحظات ، قبل أن يغمغم :

\_ العجيب أنه كائن حي بالفعل ... ولكن ..

قاطعه صوت رئيسه في حزم:

- تعامل مع الهدف.

روايات مصرية للجيب .. ( سلملة الأعداد الخاصة )

زمجرة غاضبة ...

ثائرة ...

وحشية ...

وفي حركة حيواتية شرسة ، حاول رفع جسده ، الصطياد تلك الحوامة التي هاجمته ..

حاول مرة ...

وثاتية ...

وثالثة ...

بمنتهى الوحشية والغضب ..

والأهم ... بمنتهى الحيوية والنشاط ...

وبكل دهشته ، هتف الطيار ، عبر جهاز الاتصال الفائق :

- الطلقة التي أصبت بها الهدف ، تكفى لإسقاط فيل ضخم ، ولكنها لم تؤثر به على الإطلاق ...

قال (قائده ) في توتر :

- حاول مرة أخرى ...

صمت الطيار لحظة ، انعقد خلالها حاجباه في شدة ، قبل ا يسال :

\_ وفقًا لأية وسيلة ؟!... (أ) أم (ب) ؟!

صمت قائده لحظات بدوره ، قبل أن يجيب في حزم :

\_ دعنا نبدأ بـ ( أ ) ... على الأقل حتى لا يثور علينا علماء الطبيعة فيما بعد .

دار الطيار بالحوامة دورة كاملة ، جذبت انتباه الهدف فتوقف ورفع راسه إلى أعلى ، ثم أطلق زمجرة قوية ...

زمجرة كان من قوتها أن بلغت مسامع الطيار ، وأثارت رجلة عصبية في أوصاله ، وهو الذي طالما واجه مخاطر لا حصر

وبكل توتره ، اختار السلاح (أ) ، وانطلق مباشرة نحو الهدف

وضغط زر الإطلاق ...

ولأنه طيار محترف ، أصابت طلقته الهدف مباشرة ... وانطلقت من الهدف زمجرة أكثر قوة ...

بل ولم يجب اتصال القائد ...

فبكل كيانه ، كان يحدق في دائرة سوداء كبيرة ، هائلة الحجم ، بدا وكأنها تندفع مباشرة نحو الهدف ...

ونحوه أيضنا ...

وعلى الرغم من أنه طيار مقاتل ، من أولئك الذين لا يشقى لهم غبار ، تجمد كيانه كله لحظة ، عجز خلالها عن الحركة ...

فما يراه أمامه كان مذهلاً ...

إلى أقصى حد ...

حمل صوت القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية كل توتره، وهو يشير إلى بقعة على خريطة هولوجرامية كبيرة ، قائلا :

- هنا يا (نور) .

تطلع ( نور ) في اهتمام شديد ، إلى البقعة التي أشار إليها القائد الأعلى ، والذي أكمل بنفس التوتر :

وعبر مناورة جديدة ، سعى الطيار خلالها لتفادى مخال الوحش وغضبه ، أطلق نحوه قذيفة مخدرة ثانية ...

وثالثة ...

ورابعة ...

ولكن الهدف ظل صامدًا ...

قويًا ...

ثائرًا ...

غاضبًا ...

وحشيًا ...

وهنا زفر القائد ، وقال في توتر :

- أعلم أن مركز الأبحاث سيلومنا كثيرًا على هذا ، ولكن ... صمت لحظة ، ثم أضاف في قوة :

- لا مفر ... أطلق القذيفة القاتلة .

ولكن الطيار لم يطلق القذيفة القاتلة ...

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الفاصة )

\_ أجهزة الفحص الحرارى أثبتت أنه ( تيراتوصور ) حقيقي يا ( نور ) ... أحد أقوى وأشرس أتواع الديناصورات ، التي ولعدة ، من صور الأقمار الصناعية .. الأهم والأخطر يا (نور)، سكنت الأرض في العصر الجوراسي ، قبل ملايين المنين .... هو ما نقلته كاميسرات الحوامة الرقمية ، قبيسل ذلك الاختفاء ( تيرانوصور ) حى ، يسير على أرض القرن الحادي والعشرين يا (نور).

ظلُ ( نور ) صامتًا لحظات ، يحاول استيعاب الأمر ، قبل أن يعتدل ، ويشد قامته ، في وقفة عسكرية ، ريما حاول عبرها استعادة السيطرة على مشاعره ، وهو يقول في حزم :

> - وأين ذلك الـ .... ( التير الوصور ) الآن ؟! لوح القائد الأعلى بيده ، مجيبًا في توتر :

- اختفى مع الحوامة يا ( نور ) .... اختفى دون أن يترك خلفه أدنى أثر ... لقد قمنا بتمشيط المنطقة كلها ، عبر الأقمار الصناعية و طائرات البحث ... بل أثنا أرسلنا فرقة بحث أرضية ، دون أن يسفر هذا عن شيء .

أشار (نور) إلى الصورة الهولوجرامية ، متسائلا : - وما هذا الاضطراب ، الذي شمل الصور كلها ، قبل انقطاع البث يا سيدي ؟!

\_ هذا آخر مكان ، انبعثت منه إشارات الحوامة يا (نور) .. بعدها انقطع الاتصال بها تمامًا .. حتى إنها قد اختفت تمامًا دفعة الغامض العجرب .

لوح القائد الأعلى بيده في الهواء ، فاتبعث صورة هولوجرامية أخرى متحركة ، في منتصف الحجرة ...

واتعقد حاجبا (نور ) في شدة ...

فما نقلته كاميرات الحوامة ، بدا أشبه بالخيال العلمى ، منه بالحقيقة ...

فعبر الطريق الجديد ، الذي أتشى منذ سنوات قليلة ، كان يسير كانن ، لم يعد له وجود على الأرض ...

« تيرانوصور » ( ... )

غمغم بها ( نور ) في دهشة متوترة ، فوافقه القائد الأعلى بإيماءة من رأسه ، قائلاً : وبناء على طلب (نور) ، أعاد القائد الأعلى العرض مرة ...

وثانية ...

وثالثة ...

ثم قال ( نور ) في حزم :

\_ سنحتاج إلى نسخة من هذه الصور يا سيدى ؛ حتى يبدأ

وضع القائد الأعلى يده على كتف (نور) ، وهو يقول :

\_ هذا ما نعتمد عليه يا ( نور ) ... الدكتور ( صفوت ) - صور الأقمار الصناعية رصدت شيئًا ، لم يتمكن الخبراء وفريقه سيعملون على حل شيء من الغموض ، في مركز الأبحاث ، أما أنت وفريقك ، فكالمعتاد ، ستذهبون إلى هذاك .

وشد قامته ، قبل أن يضيف في حزم :

- إلى مسرح الغموض ... مباشرة .

ولكن ملامح ( نور ) ظلت جامدة ، دون أن يعلق ...

ففي أعماقه ، كان هناك تساول كبير ، يلتهم كل مشاعره ...

تنهد القائد الأعلى ، مجيبًا :

\_ مركز الأبحاث العلمية كله ، يحاول البحث عن إجابة سؤالا أبها المقدم .... خاصة وأنه هناك فجوة زمنية قصيرة ، س اضطراب الصورة ، واختفاء الحوامة وذلك ( التيرانوصور ) .

غمغم ( نور ) في تفكير :

\_ هناك علاقة واضحة إذن ، بين اضطراب الصورة والاختفاء الغامض ... شيء ما سبب كليهما ... شيء لمفريقي عمله . ترصده الكاميرات في الحوامة .

وافقه القائد الأعلى بإشارة من يده ، قائلا :

من تحديده أو تفسيره .

وبحركة أخرى من يده ، ظهرت صور الأقمار الصناعية هولوجراميًا ، في وسط حجرة مكتبه ...

واتتبه ( نور ) في شدة ..

فالصور الهولوجرامية رصدت بقعة سوداء داكنة ، ظهرت لتصف نقيقة فصب ، في الطريق الجديد ، لتلتهم ( التير انوصور والحوامة ، ثم تتلاشى دفعة واحدة ...

وأى غموض يكتنف تلك البقعة ، حيث اختل ميزان الزمن الله الله عد مخيف ...

للغاية ...

\* \* \*

اكتظ الطريق الجديد إلى ( مرسى مطروح ) بالعشرات م رجال الشرطة والجيش ، وعلماء مركز الأبحاث ، الذين رام يمشطون المنطقة ، ويزرعون أجهزة الرصد ونظم الاستشع حول مساحة كبيرة ، وتحرك قائد القوات المشتركة بين ا هؤلاء ، قبل أن يسأل أحد ضباطه في صرامة :

- هل قام رجالك بكل ما أمرت به ؟!

أدى الضابط التحية الصكرية ، وهو يجيب في حزم :

- تم إغساق كافة الطرقات ، التي تؤدى إلى هنسا يا سياة اللواء ، وصدر تصريح يشير إلى حدوث هبسوط أرضى ، ما اعتذار عن الإغلاق المؤقت للطريق .

صدر من القائد ما يشبه الزمجرة ، وهو يسأل : - وماذا عن القوات ؟!

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

أجابه الضابط بنفس الحزم:

\_ تم توزيعها وفقًا للخطة يا سيادة اللواء .

مط اللواء شفتيه دون مبرر ، وأدار عينيه في المكان ، ا يشهد حالة من النشاط الفائق ، وغمغم في شيء من السخط

\_ هذا أشبه بمصكر للمجانين .

لم يكد يتم عبارته ، حتى دوى فرقعة عجيبة فى الهواء .. فرقعة من القوة ، حتى إن كل الأجهزة ، وحتى المع الثقيلة ، ارتجت معها فى قوة ، جعلت اللواء يهتف :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

مع سؤاله هبت على المكان رياح عجبية ...

رياح قوية ...

باردة ...

سريعة ...

والأعجب أنها رياح هبت لأقل من عشر ثوان ، ثم تو

39

وليس حتى أحد زواحف ما قبل التاريخ ...

بل مجرد غزال ...

غزال صغير ، وثب عبر تلك الداترة السوداء ، كما لو أنه قد انبعث من العدم ...

وشهق الجميع في دهشة ، أقرب إلى الذهول ...

حتى الغزال نفسه ، توقف مبهوتًا ، ومن عينيه الواسعتين أطل مزيج من الحيرة والخوف ...

ثم فجأة ، وثب جواد عربى عبر الدائرة السوداء ، وعلى متنه الرس ...

فارس من فرسان عصر المماليك ...

فارس وثب بجواده عبر الدائرة ، وهو يحمل قوسه ، ويصوبه إلى ذلك الغزال ...

وعندما وجد نفسه فجأة وسط عالم يجهله ، ارتد الفارس كما لو أصابته صاعقة ، وانفلت سهمه من قوسه ، وطاش في

ومع توقفها ، ران على المكان صمت عجيب ... صمت لم يشعر أحد الموجودين بمثله قط ...

صمت كامل ...

تام ...

مخيف ...

ثم فجأة ، وبلا مقدمات ، تكونت تلك الدائرة السوداء الهائل في الهواء ...

وتراجع الجميع في ذعر ودهشة واضطراب ...

ومن خلف تلك الدائرة السوداء ، انبعث صوت عجيب ...

صوت قوائم حيوان بعد وقع حوافر جواد يقترب ...

ويقترب ...

ويقترب ...

وفى صمت أكثر مهابة ، حدق الجميع فى الدائرة السوداء

وفجأة ، وثب ذلك الحيوان ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

\_ لن تنالوا من ( بندقدار ) بهذه السهولة .

قالها ، وانقض على أقرب الجنود إليه ، فصرخ اللواء :

\_ أريده حيًا .

وعلى الرغم من أنه يواجه هذا لأول مرة في حياته ، تفادى الجندى المدرب سيف الفارس ، ودار حوله في رشاقة ، ثم هوى على مؤخرة عنقه بجانب راحته في قوة ...

ودار رأس الفارس في عنف مع الضربة ...

ولكنه لم يسقط ...

فقط بدا وكأنه لم يعد قادرًا على السيطرة على حركته ، وهو يصرخ في ضعف :

- لن تظفروا بي أيها الشياطين .

تلقى ضربة من جندى آخر ، عقب صرخته ، فدارت الدنيا من حوله ، ولوح بسيفه في تهالك ، قاتلاً في ضعف :

- أيها الـ

ولكن الضربة الثالثة أسقطته فاقد الوعى بين الجنود ، في نفس الوقت الذي كان فرية العلماء بجاءا فيه تسجيل الماقعة

ثم اختل توازنه ...

وسقط ...

ومع سقوطه ، استرد عدد من الرجال جأشهم ، واندفع نحوه ، يحيطون به ، ويصوبون إليه مدافعهم ، في حين ولم أحد رجال الشرطة ، محاولاً السيطرة على الجواد الجامح ، الذا أصابه الموقف أيضًا بحالة من الاضطراب الشديد ...

وفى ذعر ملحوظ ، وثب الفارس واقفًا على قدميه ، وهو يدر عينيه فيمن يحيطون به في عصبية ..

كانت المدافع كلها مصوبة إليه ، وعلى الرغم من هذا ، فا استل سيفه ، وصرخ بكل انفعاله :

- أى عمل شيطاني هذا ؟!

بدا من الواضح أنه لم يواجه المدافع من قبل ، أو أنه يجه ماهيتها على الأقل ، فهتف اللواء :

- أخفضوا أسلحتكم .

خفض الجنود فوهات مدافعهم ، ولكنهم ظلوا يحيطوا بالفارس ، الذى رفع سيفه فى الهواء ، صارخًا فى عصبية :

روليك مصرية للجبب .. ( سلسلة الأعدد الخاصة ) 43 غمضت ( سلوى ) بالعبارة ، وهي تراجع كل ما تحت يديها

من بيتات ومعلومات ، قيسل أن تنتفت إلى اينتها ( نشوى ) ،

ا مكملة

- ذلك الشيء ، الذي سجلته الأقسار الصناعية ، يعطيني نتائج عجبية ، كلما حاولت قحصه .

أشارت (نشوى) إليها ، قائلة :

\_ إحداثياته أيضنا مذهلة .

سألتها (سلوى) في اهتمام :

- ماذا تقول إحداثياته ؟!...

هزت (نشوی ) رأسها ، وهی تجیب :

- لاشيء .

كانت ( سلوى ) تهم بسؤالها عما تعنيه ، عندما أنبعث من خلفها صوت بسأل :

ولكن موجهة كهرومغاطيسية هائلة ، تنبعث من الدو السوداء الرهبية ، جعلت هذا مستحيلاً ...

فلل الأجهزة توقفت عن العمل ...

والهواء نفسه كان متأنيًا ، على نحو عجيب ...

ملحوظ ...

ومخيف ...

وفي الوقت ، الذي كان العسكريون فيه يعملون على نقر الفارس وجواده ، إلى عربة خاصة ، كان العلماء يقفون مبهوتين ، وفي رعوسهم يدور تساؤل واحد ..

ماذا يحدث في الطريق الجديد ؟!..

سلاا الله

ماذا ؟!...

- مستحيل ال... ي ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

قالت (سلوى ) في انفعال :

\_ هـذا مدهش بحـق ؛ لأنه يعطيني نتائج أشبه بالفراغ ... - لقد راجعت نتائج الكمبيوتر ثلاث مرات ، واستخدمت أربع وهذا على الرغم من وجود هالة كهرومغناطيسية ضخمة ، تحيط بمركزه.

جذب ( نور ) مقعدًا ، وجلس إلى جوارهما ، قاتلا :

\_ ألديكما تفسير لهذا ؟!

تبادلت كل منهما نظرة مع الأخرى ، قبل أن تجيب (سلوى) في توتر:

\_ لم أرصد شيئًا كهذا من قبل قط !!...

غمغمت (نشوی):

\_ وأنا أيضنا .

نقل (نور) بصره بينهما ، وقال في حزم:

- لا بديل عن المواجهة المباشرة إنن .

\_ ماذا تعنين بكلمة ( لا شيء ) هذه ؟!

التفتت كلتاهما إلى (نور) ، وغمغمت (نشوى) مجيبة :

برامج جغرافية مختلفة ، والنتيجة واحدة في كل مرة .

قال في صرامة:

- وهي؟!

هزت كتفيها مجيبة :

- صفر .

أطل السؤال من عينيه ، على نحو جعلها تتابع :

- كل البرامج أشارت إلى أن ذلك الشيء غير موجود فعليًا ، أو أنه يحدث خلل في خطوط الطول والعرض ؛ فعلى الرغم من موقعه ، فالبرامج كلها تشير إلى أنه على خط طول صفر ، وخط عرض صفر أيضًا ، وهذا مستحيل !

تساءلت (سلوی):

\_ أتضى أن نذهب إلى هذاك ؟!

أوماً برأسه إيجابًا ، وقال :

- لابد أن نرصد هذا بأنفسنا ، خاصة وقد أبلغوني قبل وصولى إلى هنا مباشرة ، أن ذلك الشيء قد ظهر مر

سألته (سلوى) في لهفة :

- في المنطقة نفسها ؟!

أوما برأسه إيجابًا ، وقال في حزم :

- تقريبًا .

كان يهم بقول شيء آخر ، عندما ورده ذلك الاتصال ... وفي سرعة ، ورفع ساعته إلى قسة ، وضغط زرها ، وهو

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة )

\_ هل من جديد يا دكتور (صفوت) ؟!

في نفس اللحظة ، التي ألقى فيها سؤاله ، كان ذلك اللواء يقول لجنوده ، في مسرح الحدث :

\_ لن يقترب أحد من هذه الدائرة ، لمسافة مائة متر ، ولكننا سنقيم سياجًا إليكترونيًا حولها ، و ...

قاطعه أحد العلماء في توتر:

\_ لن يعمل .

التفت إليه اللواء في غضب ، فتابع العالم بنفس توتره :

\_ هذه الدائرة تصدر ما يفسد كل الأجهزة الإليكترونية .

قال اللواء في عناد:

\_ سنقيم سياجًا عاديًا إذن ، من الأسلاك الشائكة ، فمن غير الممكن أن ...

قبل أن يتم عبارته ، صدرت فرقعة أخرى في المكان ...

3 = الضياع ...

حمل صوت ووجه وانفعال الدكتور (صفوت ) كل توتره ، وهو يلوح بيده في حدة ، قائلاً :

\_ فريق علمى كامل يا سيادة القائد الأعلى ... خسرنا فريقًا علميًّا كاملاً ، ابتلعته تلك الدائرة السوداء ، التي تنقلها لنا صور الأقمار الصناعية ، دون أن يتركوا خلفهم أدنى أثر .

أجابه القائد الأعلى ، في توتر مماثل :

\_ نسيت أن تذكر فرقة بحث عسكرية كاملة أيضًا .

هتف الدكتور (صفوت):

\_ بغض النظر عـن التفاصيل ... لابد أن نعلم أيـن ذهب كل هؤلاء.

قال القائد الأعلى في صرامة :

- المفترض أن هذه مهمة مركز الأبحاث العلمية ، الذي ترأسه يا دكتور (صفوت).

فرقعة أكثر قوة ، ارتجت لها كل المعدات في عنف

ثم صرخ أحد العلماء ، في رعب هائل :

\_ رياه !...

واتسعت عينا اللواء عن آخرهما ...

فقد كانت تلك الدائرة السوداء الهائلة تندفع نحوهم ، وتلته كل ما يعترض طريقها ...

وفي سرعة مخيفة ...

للغاية .

\_ الجزء العلمي فقط أيها القائد .

شد القائد الأعلى قامته ، دون أن ينبس ببنت شفة ، ولكن سؤالاً غاضبًا أطل من عينيه ، فتابع الدكتور (صفوت ) في عصبية :

- أنتم مخابرات علمية ... أليس كذلك ؟!

غمغم القائد الأعلى في صرامة :

ـ نحن نبذل قصاری جهدنا .

هم الدكتور (صفوت) بقول شيء ما ، ولكن القائد الأعلى قاطعه متسائلاً في صرامة:

- ماذا عن ذلك الفارس ؟!... هل نجا مما حدث ؟!

ازدرد الدكتور (صفوت ) لعابه ، وهو يومئ برأسه إيجابًا ، قبل أن يجيب متوترًا :

- إنه مصاب بحالة من التوتر الهستيرى ... لا يستطيع استيعاب شيء مما يحدث من حوله ، ويصرخ مهددًا ومتوعدًا طوال الوقت ، والخبراء النفسيون يقولون : إنه لا يهذى ، فيما يتعلق بالزمن ، الذي ينتمي إليه .

انعقد حاجبا القائد الأعلى في شدة ، وهو يفكر فيما سمعه من الدكتور (صفوت) ، قبل أن يشد قامته مرة أخرى ، قائلاً في حزم:

\_ أحتاج إلى رأى طبيب نفسى متميز .

انعقد حاجبا الدكتور (صفوت) ، وهو يقول في عصبية :

لعلك لا تعنى ...

قاطعه القائد الأعلى في حزم:

- بل هذا ما أعنيه ... إننى أحتاج إلى أكثر طبيب وخبير نفسى ، يمكننى الثقة في نتائجه .

ثم عاد يشد قامته ، مردفًا في حزم أكبر :

- إلى الدكتور (رمزى) .... عضو أهم فريق علمى لدينا ... فريق المقدم (نور).

وعلى الرغم من عصبية الدكتور (صفوت)، إلا أنه لم يعترض ...

إطلاقًا ...

\* \* \*

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 53

\_ ما زال السؤال كما هو : لماذا تلتهم كل شيء ؟! .

غمغمت في حذر:

\_ ربما تحاول إعادة التوازن فحسب .

اعتدل يسألها:

\_ أي توازن؟!

صمتت لحظة ، ثم أجابت ، في تردد حذر :

- التوازن الزمكاني .

أشار إليها بيده ، قائلاً :

\_ مهلاً ... أتعنين أننا أمام فجوة زمنية مكانية ؟!

هزات (نشوى) كتفيها ، مغمغمة :

\_ كنت أتصور أن هذا يبدو واضحا .

أجابها ( نور ) في سرعة :

- كان سيبدو واضحًا وضوح الشمس ، لو أن ما عبر تلك الفجوة ينتمى إلى عصر واحد ، أو زمن واحد .... ولكننا رأينا « إنها فجوة يا أبى ... » ...

قالتها (نشوى ) في اهتمام ، وهي تراجع نتائج الكمبيور الخاص بها للمرة الثالثة ، قبل أن تلتفت إلى ( نور ) ، قائلة :

- فراغ زماني مكاني ، يصنع فجوة عجيبة .

غمغم ( نور ) في توتر :

- فجوة تلتهم كل ما يقابلها .

هزئت كتفيها ، قائلة في توتر :

- على ما يبدو .

اتعقد حاجباه ، وهو يلتفت إلى (سلوى) ، متسائلاً :

- وماذا عنك ؟!

أشارت ( سلوى ) إلى شاشة جهازها ، مجيبة :

- الموجة الكهرومغناطيسية ، التي تطلقها تلك الفجوة ، توازى ما تطلقه ألف قنبلة إليكترونية ، في عام كامل . سألها في توتر:

ملف المستقيل .. ( الفجوة )

(تيرانوصور) ، ثم فارس من فرسان المماليك ، ومن يدرو ماذا سيأتي في المرة التالية ؟!

امتقع وجه (نشوی) ، وهی تغمغم :

\_ هل تعتقد أنه ستكون هناك مرة تالية يا أبي؟!

اعتدل (نور)، وشد قامته، وهو يجيب في لهجة عجز عز مداراة توترها:

- يبدو لى هذا أمرًا حتميًّا ... السؤال الوحيد ، الذى يدور فر ذهنى الآن ، هو : ما الذى سنواجهه ، مع ظهورها التالى ؟!

تبادلت (سلوی) نظرة صامتة مع (نشوی) ...

لم تتبادلا احرفًا واحدًا ، ولكن عيونهما قالت الكثير ...

والكثير جدًا ...

جدًا ...

\* \* \*

لدقيقة كاملة أو يزيد ، وقف (رمزى ) صامتًا ، يتطلع إلى ذلك الفارس القديم ، الذى – يدور داخل زنزانته كالليث الحبيس المحبيس المعالم المعا

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 55

ويتوقف كل بضع دقائق ، ليصرخ في لغة قديمة ، امتزجت مصريتها بارمينيته ('):

\_ مهما بلغ سحركم ، لن تقهروا إرادة ( بندقدار ) ، أيها الشياطين .

غمغم (رمزى) ، من أمام الشاشة ، التي تنقل له ما يحدث : \_ هذه اللغة ... .

قاطعه الدكتور (صفوت ) في توتر :

- الدكتور (حازم) ، خبير اللغات ، في طريقه إلى هنا .

اكتفى (رمزى) بالجواب، وهو يواصل التطلع إلى ذلك الفارس، ثم قال في حزم:

- أريد مجالسته .

غمغم الدكتور (صفوت):

هزّ (رمزى) رأسه نفيًا في بطء ، وقال في حزم أكثر:

- أريد مجالسته وجها لوجه.

حدق فيه الدكتور (صفوت) لحظات ، في دهشة مستنكرة ، قبل أن يقول ، في شيء من الحدة :

- الرجل مصاب بحالة من الهياج الهيستيرى ، ومن الخطر أن ...

قاطعه (رمزی) فی صرامة:

- ألا تظن أن هذا يدخل ، ضمن صحيح اختصاصى يا دكتور (صفوت) ؟!

اتعقد حاجبا الدكتور (صفوت ) في حنق ، ولوَّح بكفه ، قائلاً :

- هذا شأتك .

ثم أشار إلى رجال الحراسة ، فقاد أحدهم ( رمزى ) إلى زنزاتة الفارس ، وسأله عند بابها :

- ألا ترغب في أن يرافقك أحد رجال الحراسة ؟! أجابه (رمزى) في حزم:

- 2K .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 57

مط الحارس شفتيه ، معلنًا عدم رضاه عن القرار ، إلا أنه فتح باب الزنزانة ، وأفسح الطريق أمام (رمزى) ، الذي التقط نفسنًا عميقًا ، ثم دلف إليها ...

وفى توتر شديد ، تراجع الفارس إلى الناحية المقابلة لباب زنزانته ، وحدًق فى (رمزى) وملابسه المدنية ، قبل أن يهتف بكل عصبية :

- حذار أن تقترب منى أيها الشيطان .

رسم (رمزى) على شفتيه ابتسامة ودود، وهو يقول بأكبر قدر استطاعه من الهدوء:

\_ لست عدوًا .

انعقد حاجبا الفارس الكثين ، وتوترت كل عضلة فى جسده ووجهه ، على نحو ملحوظ ، وهو يحدق فى (رمزى ) فى شك ، فأضاف هذا الأخير فى هدوء :

- أنا صديق .

هتف به الفارس في حدة :

\_ كاذب .

\_ ( بندقدار ) فارس مؤمن .

ابنسم ( رمزی ) وهو يقول :

\_ هذا ما قدرته منذا البداية .

حدًى فيه الفارس لحظات ، قبل أن يسأله في توتر :

\_ كيف تأتّى أنك تتحدث العربية .. وبهذه اللهجة الغريبة ؟! .. أأنت روسي أم الماتي .

سأله (رمزى) في دهشة :

- ولماذا روسى أو ألماني ؟!

شدُّ الفارس قامته ، وهو يجيب في صرامة :

- منذ أجبرنا الحملة الروسية على الرحيل ، وتولى الشيخ ( عمر مكرم ) ولاية ( مصر ) ، والألمان والروس يتسابقان الاستعماريا .

انعقد حاجبا (رمزى ) في شدة ، وغمغم :

- الألمان والروس ؟!

استعاد الفارس توتره الشديد ، وهو يقول في حدة :

غمغم الدكتور ( صفوت ) في توتر ، وهو يراقب الموقف على شاشته في الخارج:

ـ ها قد بدأتا .

أما الفارس ، فتابع بكل عصبية :

- الشياطين دومًا تخدع من يحاربها .

تطلع إليه ( رمزى ) لحظات في صمت ، قبل أن يسأله في

- وهل تؤمن الشياطين بالله سبحاته وتعالى؟!

ارتبك الفارس ، وهو يتطلع إليه في عصبية ، فتابع (رمزى ) ، مشيرًا إلى صدره في حزم :

- أنا أؤمن بالله سبحانه وتعسالي ، ويعلاكنه واليوم الآخر ... أصلى ، وأؤدى كل فرائضي .

ثم مال نحوه ، يسأله :

- وماذا عنك ؟!

ضرب الفارس صدره بقبضته ، وهو يجيب في قوة :

ملف المستقبل .. ( الفجوة )

لا تتظاهر بأتك لا تعرفهما .

ولم يحاول (رمزى) التعليق بحرف واحد ... بل ولم يستطع التعليق بحرف واحد ...

فقد أدرك فجأة أنه يواجه أمرًا يفوق كل توقعاته ...

الهاد ...

بلا استثناء ...

\* \* \*

فى دوريات لا تنقطع ، راحت طائرات القوات الجوية المصرية تحوم حول الطريق الجديد ، المؤدى إلى (مرسى مطروح) ، وفي كل خمس دقائق ، كان قائد السرب يرسل تقريره إلى غرفة العمليات العسكرية ، قائلاً على نحو روتينى :

- لا أثر للهدف حتى الآن .

أجابه قائد القوات الجوية ، من غرفة العمليات العسكرية :

- واصلوا التحليق حتى الثامنة مساء ، وستقوم الحوامان بنوبة الحراسة اللبادة

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 61 دار قائد الأسراب بطائرته ، وهو يقول ، في حزم عسكرى :

\_ علم وينفذ .

لم يكد ينطق الحرف الأخير من كلمته ، حتى صدرت كالفرقعة في الهواء ، على ارتفاع مائتي متر من الأرض ، تحت مسار الطائرات تمامًا ... وبكل توتره ، هتف قائد الأسراب ، عبر جهاز الاتصال :

- هناك شيء ما يحدث أسفلنا .

هنف به قائد القوات الجوية :

- تراجعوا في سرعة ، إلى مسافة ثلاثمائة متر .... اكتفوا بالمراقبة فقط ... أكرر ... لا اشتباك بأى حال من الأحوال .... مراقبة فقط .

أطاعته الأسراب المقاتلة على الفور ، وراحت تتصنع شبه دائرة ، ولتلك البقعة ، التي تكونت فيها دائرة سوداء صغيرة ، لم تلبث أن اتسعت في سرعة مخيفة ، جعلت قائد الأسراب يغمغم في توتر :

- إنها دائرة سوداء ، تتسع في سرعة .

أتاه صوت القائد الأعلى للمخابرات العلمية هذه المرة ، وهو يهتف به :

\_ تراجعوا أكثر ... ابتعدوا عن المجال الكهرومغناطيسى الذي تصنعه حولها ... ابتعدوا لمسافة ستمائة متر على الأقل ، و ... أفسدت حديثه فرقعة أكثر قوة ، كادت تصم أذنيه ، على الرغ من انتقالها عبر أجهزة الاتصال ، فهتفت بكل توتره :

- من غرفة العمليات إلى قيادة الأسراب .. هل تسمعنى ؟!.. أجب فورًا .

ولكن قائد الأسراب لم يسمعه في منطقة الهدف ...

وحتى لو سمعه ، لما أمكنه أن يجيبه ، مع ما يراه أمامه من مشهد مذهل ....

مذهل إلى أقصى حد ... . أو أكثر قليلاً ...

حدق الدكتور (حازم) ، خبير اللغات القديمة ، في وجه (رمزى) بضع لحظات ، في دهشة مستنكرة واضحة ، قبل أن يلوح بيده ، قائلاً :

اختلاف اللهجات أمر شائع ، في تلك الفترة من تاريخ (مصر) يا دكتور (رمزى ) ... هذا لأنهم كانوا يأتون بالمماليك ، من كل دول (آسيا) و (أوروبا) تقريبًا ، و ...

قاطعه (رمزی):

عن أية فترة تتحدث يا دكتور (حازم ) ؟!

هز الدكتور ( حازم ) كتفيه ، مجيبًا :

- وفقًا للهجته واسمه ، والزى الذى يرتديه ، أظننا أمام شخص ينتمى إلى عصر المماليك ، ما بين عامى 1780 -1811م ...

مال (رمزی) نحوه ، قائلاً :

- وتتحدث عن الأمر بهذه البساطة ؟!

هز الدكتور ( حازم ) كتفيه ، وقال :

- إنه مركز الأبحاث ، التابع للمخابرات العلمية ، ولقد افترضت ، منذ تم استدعائى ، أننى سأواجه أمرًا يفوق المألوف .

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 65

حاول الدكتور (حازم) أن يبتسم، وهو يقول:

\_ أنت دارس جيد للتاريخ .

عاد (رمزی) يميل نحوه ، وهو يقول في حزم شديد :

\_ ما قولك إذن لو أنه يتحدث عن حملة روسية على ( مصر ) ، وعن ( روسيا ) و ( ألمانيا ) باعتبارهما القوتين العظميين في عصره ... والأهم أنه يتحدث عن تولى الشيخ ( عمر مكرم ) ولاية ( مصر ) .

حدِّق فيه الدكتور ( حازم ) ذاهلاً ، وهو يغمغم :

- إنه مختل إذن .

قال (رمزی ) فی حزم :

- وماذا لو أخبرتك أننى ، بكل ما لدى من خبرة نفسية وطبية ، أستطيع أن أقر \_ رسميًا \_ بأنه سليم العقل والذهن .

اتسعت عينا الدكتور (حازم) ، وهو يغمغم في صوت

سأله (رمزى) ، وهو يتفرس ملامحه في اهتمام: \_ ألا يدهشك إذن أنك تقف أمام شخص من زمن آخر ؟!

عاد الدكتور ( حازم ) يهز كتفيه ، قائلاً ، وقد بدأ الارتبال يتسلُّل إلى صوته:

- إنها المخابرات العلمية ... أليس كذلك ؟!

نطق الجزء الأخير في تردُّد وتوتر ، فاعتدل ( رمزي ) : المغمقا

- بلی .

ثم استعاد حزمه ، وهو يضيف :

- لقد حدّدت إذن الزمن ، الذي ينتمي إليه هذا الفارس ، إلى فترة حدثت فيها الحملة الفرنسية على ( مصر )(١٠) ، وتولى بعدها (محمد على ) (٠٠) ولاية (مصر )!

(٠) الحملة الفرنسية على ( مصر ) (1798 - 1801م).

 (°°) محمد على باشا : مؤسس ( مصر ) الحديثة ، وحاكمها ما بين عامى 1805 – 1848م ·· اعتلى عرش ( مصر ) بعد أن بايعه أعيان البلاد ؛ ليكون واليا عليها ، بعد سقوط

ملف المستقبل .. ( الفجود )

\_ هذا لا يضع أمامنا سوى تفسير واحد .

بدا الاهتمام على وجه (رمزى) ، إلا أن خبير اللغات أضه في ياس :

\_ تفسير أجهله ..

ولم يحاول (رمزى) التعليق ... إطلاقًا ...

مقاتلة لم يشهد العالم مثلها من قبل قط.

مقاتلة ذات تصميم انسيابي ، وجسم لامع شديد اللمعان ، حر إنه يعكس ضوء الشمس ، إلى عينى كل من يحاول النظر إليها .

تلك المقاتلة العجيبة ، انطلقت فجأة عبر تلك الدائرة السوداء في سرعة تفوق أكثر السرعات المعروفة ، في عصر فريا

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة )

وفي ذهول ، تمتم قائد الأسراب :

\_ رياه !!... ما هذا بالضبط ؟!...

قالها وتلك المقاتلة العجيبة تدور حول أسراب مقاتلاته في سرعة ، تعجز معها أية مقاتلة عن تتبعها ، حتى إن أحد قادة أسرابه هتف به ، عبر جهاز الاتصال الفائق المحدود :

\_ هل ... هل نشتبك معها أيها القائد ؟!

لم يجبه قائد الأسراب مباشرة ، وإنما تردد لجزء من الثانية ، قبل أن تمتد سبابته نحو زر الاتصال المفتوح ؛ ليوجه رسالة تحذير لتلك المقاتلة العجيبة ، و ...

ولكن قبل أن تبلغ سبابته الزر ، انبعث صوت عبر جهاز الاتصال في طائرته ، يقول صاحبه ، في مزيج من الصرامة والتوتر:

- من أنتم ؟!... عرفوا أنفسكم .... أنتم تنتهكون مجالاً جوياً

\_ القوات الجوية المصرية ؟!... أية خدعة شيطانية هذه ؟!

حاول قائد الأسراب أن يستعيد صرامته ، وهو يقول :

\_ للمرة الثانية ، أنت تنتهك المجال الجوى المصرى ، وسيتم إنذارك للمرة الثالثة ، ثم ...

قاطعه صوت الرجل في هلع:

\_ رباه ... مقاتلاتكم العريقة تحمل علم ( مصر ) بالفعل .... ماذا حدث بالله عليكم ؟!... كيف وصلتم إلى هنا ؟!

أجابه قائد الأسراب ، وقد تضاعف توتره :

- بل كيف وصلت أنت إلى هناك ؟!... لقد عبرت مقاتلتك فجوة سوداء عجيبة ، و ...

صاح الرجل يقاطعه في ارتياع:

- رباه !!... رباه !!... قل لي يا هذا : أنحن في عام 2036م

كان النداء عجيبًا ، لا يتفق مع معطيات الأمور ، فضغط إ الأسراب زر جهاز الاتصال المفتوح ، وهو يقول في صرامة .

تخل أيضًا من لمحة عصبية : \_ عرف أنت عن نفسك ؛ فأنت من ينتهك مجالاً ج معظورًا . و و دور المعال المعال المعالم و در ما مقدم مها

بدا صوت قائد تلك المقاتلة مضطربًا عصبيًّا ، وهو يقول : \_ لست أدرى ماذا فعلت مقاتلاتكم عتيقة الطراز بياقى السرب ولكننى أؤكد لكم أننى سأقاتل حتى آخر قطرة دم في جسدي الحماية الوطن من أى اعتداء .

قال قائد الأسراب، والدهشة تملأ صوته وملامحه:

- مقاتلات عتيقة الطراز ؟!... هذه أحدث مقاتلات انضه إلى القوات الجوية المصرية يا هذا ، و ...

قاطعه هناف مذعور من قائد تلك المقاتلة ، التي لم تكف أم ماذا ؟! لعظة عن الدوران حول الأسراب ، في سرعة مذهلة :

قال قائد الأسراب في دهشة:

\_ كلا بالطبع .... أمامنا سنوات ، حتى نبلغ هذا الزمن .

هتف الرجل:

ـ يا إلهى !... يا إلهى !.... ماذا يحدث ؟!... ماذا يحدث ؟١

ثم دار دورة كاملة بمقاتلته الفائقة ، وانطلق بسرعته الخرافية نحو تلك الدائرة السوداء ، وعبرها مصدرًا فرقعة قوية وتاركا خلفه فجوة هائلة من الغموض ...

بلا أى تفسير ...

على الإطلاق .

\* \* \*

4 \_ لغز الألغاز ..

ارتفعت ناقلة الجنود العملاقة عن الأرض في نعومة ، وراحت تسبح في الهواء كما لو أنها منعدمة الوزن ، حتى حطت في رفق ، فوق باخرة حربية كبيرة ، وما إن استقرت ، حتى التفت الدكتور (عدلي) إلى الدكتور (صفوت) ، قائلاً في زهو واضح:

\_ ما رأيك ؟!

لم يبد الحماس على الدكتور (صفوت) ، وهو يجيب :

- ما زلنا نواجه المشكلات نفسها .

حمل صوت الدكتور (عدلى) شيئًا من عصبية ، وهو يقول : 
- أخبرتك أنها كلها قابلة للحل .

أشار الدكتور (صفوت) بسبابته ، قائلاً في حزم:

- ولكنها لم تحل بعد ... ما زلنا نعانى من اضطراب فى كل وسائل الاتصال الرقمية ، كلما استخدمت وسيلتك هذه ، مع فقدان القدرة على الرصد ، سوى عبر الأقمار الصناعية .... وحتى صور الأقمار لا تعده باله ضه ح ، المفترض ظهورها به .

تصاعدت النبرة العصبية ، في صوت الدكتور (عدلي) ، ود

يقول:
\_ الأمر يحتاج إلى بعض التعديلات فحسب.

بدا الدكتور (صفوت) شديد الصرامة ، وهو يقول :

- وإلى أن تتم تلك التعديلات ، وتختفى كل المشكلات لا يمكننى اعتماد جهازك الجديد .

حمل وجه الدكتور (عدلى) وصوته كل غضب الدنيا، وه

- بم يمكنك أن تصف هذا ؟!

قال الدكتور (صفوت) بنفس الحزم:

\_ لست أفهم سؤالك .

هتف الدكتور ( عدلى ) في حدة :

- ألا يبدو من الواضح أنه مزيج من الغيرة والحنق ؟!

ارتفع حاجبا الدكتور ( صفوت ) في دهشة مستنكرة ، وهو

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 73 \_ غيرة من ماذا ، وحقد على ماذا ؟!

لوح الدكتور ( عدلى ) بذراعيه في غضب ، هاتفا :

\_ غيرة من عالم ، لا ينتمى إلى مركز الأبحاث الذى تراسه ، ولكنه كسر قاتون الجاذبية ، أصعب وأدق قواتين القوة في الكون ، وحقد على نيله هذا الشرف من دونكم .

حدق فيه الدكتور (صفوت) ، وكأنه يحدق في مجنون ، ثم لم يلبث أن اعتدل وشد قامته ، قائلاً في صرامة :

- عملنا في مركز الأبحاث ، التابع للمخابرات العلمية ، أكثر أهمية وخطورة ، من هذه النزعات البدائية السخيفة يا دكتور (صفوت) ، وكل طاقم العلماء لدينا ، انضم إلينا عقب إثبات عبقريته وموهبته في مجاله .

ثم علا صوته ، و هو يضيف :

- وأنت غاضب لأن عملك لم يكتمل ، وما زال غير صالح للاستخدام الحربى والعسكرى ، أو حتى لأعمال التشييد والبناء ، بسبب ما يحيط به من مشكلات طاقة ، ويدلاً من أن تعترف بهذا ، وتسعى لإيجاد حلول علمية له ، تغضب وتثور ؛ لأتنا نواجهك بالعيوب والمشكلات ، التى تحول بيننا وبين اعتماد جهازك .

صاح الدكتور (عدلى) ، ملوحًا بذراعه كلها:

\_ لقد كسرت قاتون الجاذبية ، ولست أحظى منكم بالتق

بدا الدكتور (صفوت ) أكثر صرامة ، وهو يقول :

\_ المهم أن تكون لهذا فائدة ، وإلا فهو لا يساوى شيئا .. تمامًا مثل تجربة (فيلادلفيا) ، التي أجرتها البحرية الأمريكية عام 1943م ؛ لإخفاء السفينة ( DE-173 ) ، باستخدام نظرية المجا الموحد نفسها ... التجربة نجحت في إخفاء السفينة ، ولكنا أفقدتها قدرتها على القتال ، وأصابت كل بحارتها بخلل ذهنر واضطرابات نفسية عنيفة ، وبهذا كشفوا سر الإخفاء ، ولكن مز دون أية فائدة عملية(٠).

على الرغم من الغضب الشديد ، الذي انحفر على ملامع الدكتور (عدلى)، وأطل من عينيه، بدا صوته هادئا على نع متناقض ، وهو يقول :

- إذن فأنتم ترفضون اعتماد كشفى هذا!

شد الدكتور (صفوت) قامته أكثر ، وهو يجيب في حزم: (٠) حقيقة .

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 75 \_ بمشكلاته الحالية نعم ، أما لو ...

قاطعه الدكتور (عدلي) في شراسة :

\_ لا يوجد لو ...

ثم أخرج الريموت كنترول من جيبه ، مردفًا في حدة :

\_ ومن حسن الحظ أننى قد وضعت هذا التعنت في حساباتي .

قالها ، وضغط زرًّا أسود اللون ، في طرف الجهاز ...

ومع ضغطته ، حدثت سلسلة من الأحداث العجيبة ...

قاعدة ناقلة الجنود العملاقة صدرت منها فرقعة قوية ...

جهاز النقل المضاد للجاذبية انفجر سطحه ، واشتعلت فيه النيران دفعة واحدة ...

حتى جهاز الريموت كنترول في يده ، انطلقت منه دفعة من دخان أسود كثيف ، قبل أن يلقيه هو أرضاً ، في مقت وكراهية عجيبين وحشيين ...

> وفي غضب صارم ، هتف به الدكتور (صفوت) : - ماذا فعلت أيها التعس ؟!

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 77

« علم ( مصر ) !! ... » ... علم ( مصر )

انعقد حاجبا القائد الأعلى للمخابرات العلمية ، وهو يقول لقائد الأسراب المقاتلة:

\_ أأنت واثق مما تقول يا رجل ؟!

أجابه قائد الأسراب في حزم:

\_ الطاقم كله يمكن أن يشهد بهذا يا سيدى ... المقاتلة التي خرجت من تلك الدائرة السوداء ، تفوق في قوتها وسرعتها أحدث وأقوى ما لدينا من مقاتلات ... بل لن أبالغ لو قلت : إنها تسبقنا بثلاثة أجيال تكنولوجية على الأقل ، وعلى الرغم من هذا ، فقد كان جناحاها يحملان علم ( مصر ) ، وشعار القوات الجوية المصرية ... حتى قائدها ، كان يتحدث العربية بلهجة مصرية خالصة .

صمت القائد الأعلى لحظات ، ثم التفت إلى ( نور ) ، قائلاً : غمغم ( نور ) ، الذي يقف صامتًا منذ البداية :

- كل حرف منه يا سيدى .

بدا الدكتور (عدلي) صارمًا عصبيًّا شرسًا ، وهو يجيب : \_ أتلفت كل شيء .

تراجع الدكتور (صفوت ) كالمصعوق ، هاتفًا :

\_ هل جننت يا رجل ؟!

أجابه في وحشية:

\_ ما دمتم ترفضون كشفى ، فان تحصلوا على نرة واحدة منه انعقد حاجبا الدكتور (صفوت) في شدة ، وهو يقول :

ـ ما فعلته أقرب إلى الخيانة العظمى يا رجل .

صرخ الدكتور ( عدلى ) في جنون :

ـ حاكمونى إذن .

ثم اندفع يغادر المكان كجلمود مشتعل ، تاركًا الدكتور (صفوت خلفه ، مع قدر هائل من الدهشة والاستنكار ...

قدر بلا حدود ...

بالفعل ... عجم المعالمة من المعالمة الم

- all her by her "

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة )

غمغم قائد الأسراب في دهشة :

\_ فجوة ماذا ؟!

أشار (نور) بيده ، قائلاً :

\_ فجوة زمنية مكانية ، بين عالمنا وعوالم أخرى .

قال القائد الأعلى في اهتمام:

\_ أتقصد أزمنة أخرى؟!

هز (نور) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ بل عوالم أخرى ... عوالم موازية لعالمنا هذا .

انعقد حاجبا قائد الأسراب ، وهو يقول في توتر:

\_ ما معنى هذا بالضبط ؟!

التفت إليه القائد الأعلى ، قائلاً في صرامة :

\_ معناه أنه على سربك مواصلة طلعاته الجوية ، حول تلك المنطقة ، من طريق ( مرسى مطروح ) الجديد ؛ لرصد أية حوادث جديدة .

شد قائد الأسراب قامته ، في وقفة عسكرية صارمة ، وهو يقول :

أشار القائد الأعلى بيده ، قائلاً :

\_ وهل من تقسير ؟!

غمغم (نور):

\_ بالتأكيد .

سأله القائد الأعلى في صرامة:

\_ ولماذا أجبت بهذا الخفوت ؟!

اعتدل ( نور ) في وقفته ، وأجاب :

- لأن التفسير يتجاوز حدود العقل والمنطق .

استدار إليه القائد الأعلى بجسده كله ، قائلاً :

- اريد سماعه .

التقط (نور) نفسًا عميقًا ، قبل أن يجيب :

- وفقًا لكل المعلومات المتاحة ، عبر المشاهدات ، واستجواب (رمزى) لذلك الفارس ، والحديث المسجل مع قائد تلك المقاتلة المتقدمة ، فنحن نواجه ...

صمت لحظة ، ثم استطرد في حزم : - فجوة زمكانية .

قال القائد الأعلى في توتر:

\_ ربما يكون تفسيرك هذا منطقيًا يا ( نور ) ، من الناحية العلمية ، على الرغم من غرابته وصعوبة استيعابه ، إلا أنه لا يجيب أهم سؤال .

اشار (نور) بسبابته ، مجيبًا :

\_ أين اختفى الجميع ؟!... أليس كذلك ؟!

قال القائد الأعلى في حزم:

\_ بلی .

شد (نور) قامته ، مجيبًا :

\_ تلك الفجوة ابتلعتهم .

قال القائد الأعلى على الفور:

- إلى أين ؟ ! . . . والأهم : كيف يمكن استعادتهم ؟ ! حمل صوت (نور) شيئًا من توتره ، وهو يجيب :

- كل ما عبر الفجوة ينتمى إلى عصر مختلف ، وربما إلى عالم مختلف يا سيدى ، وهذا يضعنا أمام آلاف الاحتمالات . \_ فوراً يا سيادة القائد الأعلى .

التظر القائد الأعلى ، حتى اتصرف قائد الأسراب لتتفيذ الأمر ثم التفت إلى ( نور ) ، متسائلاً :

\_ كيف قدرت هذا الأمر العجيب يا (نور) ؟!

قال (نور) في اهتمام:

- العوالم المتوازية أمر ثبت علميًا ، عام 2007م يا سيدى ١٠١٠ ولقد كان من الممكن أن أتصور أنها فجوة زمنية فحسب، وبخاصة مع ظهور ( تيرانوصور ) ، ثم فارس من عصر المماليك ، وبعدها مقاتلة مستقبلية ، ولكن ما أدلى به ذلك الفارس جعل الأمر يبدو واضحاً ، على الرغم من غرابته ، فالفارس أشار إلى حملة روسية ، وليس حملة فرنسية ، وإلى (المانيا) و (روسيا) باعتبارهما القوتين العظميين في عصره، وليس (إنجلترا) و (فرنسا) ، كما كان الأمر في عالمنا ، ثم أنه تحدث عن ولاية ( عمر مكرم ) وليس ( محمد على ) .... هذا جعل من الواضح أنه ينتمى إلى عالم آخر ... عالم مواز لعالمنا ، له تاريخ يختلف . Le the Thomas the state of the advisor of the (")

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

\_ (أكرم) .... إنك تمنعنا من التركيز .

توقف عن الحركة ، والتفت إليها ، قائلاً في عصبية :

\_ ماذا أقعل إذن ؟!

التقتت إليه (نشوى)، متسائلة في دهشة:

\_ اهذا مبرر ؟!

لوح بيده في حدة ، هاتفًا :

- أنت و (سلوى ) تبحثان عن تفسير علمي لتلك الدائرة السوداء ، و (رمزى ) يقضى وقته مع ذلك الفارس ، و (نور ) مع القائد الأعلى ، يتابع التقارير والمعطيات الجديدة ، فماذا عنى أنا ؟!... هل سأجلس هنا كأرملة عجوز ؟!

قالت (سلوی)، محاولة تهدئته:

- لم يحن دورك بعد يا (أكرم) .

هنف :

- أى دور؟!

أجابه (نور)، وهو بداف السالورية .

قال القائد الأعلى في حزم:

- لن نتخلى عمن ابتلعتهم تلك الفجوة يا (نور). قال (نور) في حزم مماثل:

- بالتأكيد يا سيدى ... أعدك أننى وفريقى سنبذل قصل المجهدنا ، حتى نصل إلى أجوبة لهذا .

ردد القائد الأعلى:

- فقط أجوبة .

قال (نور) في قوة:

- الأجوبة ستكون طرف الخيط لاستعادتهم فحسب يا سيدى . هذا وعد .

نطقها وهو يدرك في أعماقه ، أنه قد لا يفي بهذا الوعد ...

\* \* \*

فى عصبية واضحة ، راح (أكرم) يتحرك فى عربة الفريق على نحو أزعج (سلوى) ، التى هتفت به :

اجابته (نشوى) في سرعة:

\_ ارتفاع في مستوى الطاقة الكهرومغناطيسية تدريجيًا ، في البقعة التي تظهر فيها تلك الدائرة السوداء ، وذلك الارتفاع يسبق ظهورها بسبع وخمسين ثانية بالضبط.

تساءل ( أكرم ) في حيرة :

\_ ويم يمكن أن يفيدنا هذا ؟!

قبل أن تجيبه إحداهن ، سأل (نور) في اهتمام :

\_ أيعنى هذا أننا نستطيع استنباط نقطة ظهورها التالية ؟!

أجابته (سلوى):

\_ هذا بالضبط ما أردنا قوله ؛ فلو أننا تابعنا خرائط الطقس الكهرومغناطيسية ، عبر طريق ( مرسى مطروح ) ، سيمكننا رصد ذلك الارتفاع في المنسوب، والذي يعنى ظهور تلك الدائرة، بعد سبع وخمسين ثانية من الارتفاع .

كان (نور) يهم بالتعليق ، عندما قالت (نشوى) في توتر ، وهي تطالع شاشة الكمبيوتر الهولوجرامية أمامها: \_ ربما يكون الدور الحاسم يا صديقي .

لسبب ما ، هدأت أعصاب ( أكرم ) ، فور سماعه صوت (نور) وسأل هذا الأخير في لهفة :

\_ هل توصلت إلى شيء ؟!

أشار (نور) بيده ، مجيبًا :

\_ استنتاج یا صدیقی .... مجرد استنتاج . اجابه مخلصًا :

\_ دقة استنتاجاتك تبلغ دومًا حد الحقيقة المطلقة يا (نور). قبل أن يعلق (نور) على عبارته ، قالت (نشوى) :

- أما نحن ، فقد توصلنا إلى شيء ما ... علميًا .

التفت الاثنان إليها ، فقالت (سلوى ) مكملة حديثها :

- لقد راجعنا خرائط التوزيع الكهرومغناطيسى لإدارة. الطقس وأمكننا رصد ظاهرة ، ترتبط بظهور تلك الدائرة السوداء . تساعل (نور) بكل الاهتمام:

\_ خمس وخمسون ثانية .

التفت إليها الكل في تساول ، فالتقت اليهم بدورها وتضاعف التوتر في صوتها ، وهي تضيف :

\_ فلقد بدأ ذلك الارتفاع الكهرومغناطيسى بالفعل .

عقب قولها ، ران على العربة صمت مهيب ...

فقولها هذا كان يعنى قرب مواجهة جديدة ...

مواجهة مع فجوة سوداء غامضة ...

فجوة لا يدرى أحدهم ماذا يمكن أن يأتى عبرها هذه المرة ؟!...

ماذا ؟!...

ماذا ؟!...

\* \* \*

« ليس هذا هو السؤال الصحيح ... » ...

القى الدكتور (عدلى) عبارته هذه بكل الصرامة ، فتطلع إليه الرجل الواقف أمامه لحظات في صمت ، قبل أن يقول في هدوء:

روابات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 87 \_\_ كنت أتصور أنه السؤال الوحيد الصحيح ... لقد أتيت تعرض علينا كشفك الجديد ، وسألناك كم تطلب ثمنًا له ؟!

قال الدكتور ( عدلى ) في تعال :

\_ الثمن ليس المشكلة ؛ فأنتم ستدفعون ما أطلبه ، أيًا كان .

صمت الواقف أمامه بضع لحظات أخرى ، وهو يحدجه بنظرة ثاقبة ، وكأنما يحاول سبر أغواره ، ثم لم يلبث أن قال في بطء :

\_ ما الذي تنشده بالضبط يا دكتور ( عدلي ) ؟!

بدا (عدلى) أشبه بالمجنون ، وهو يرفع يده في حركة مسرحية ، قائلاً في صوت جهورى :

- أن تعترفوا بقوة هذا الكشف العظيم .

حدجه الواقف بنظرة طويلة أخرى ، قبل أن يبتسم قائلاً:

- ومن يمكنه إنكار عظمة كشف كهذا أيها العبقرى ... إنه أعظم كشف في تاريخ العلم الحديث ... كشف قادر على تغيير وجه الكون ، وتطوير خريطة العلم .

كان التملق واضحًا ، في كلمات الرجل وصوته ولهجته ، وعلى الرغم من هذا ، فقد تألقت عينا الدكتور (عدلي) على نحو عجيب ، وهو يقول :

روايات مصرية الجيب .. (سلستة الأعداد الخاصة ) 89 \_ ينبغى أن يتحول إلى سلاح جبال . العقد حاجبا الدكتور ( عدلى ) ، وهو يضغم : MO MAN COMPANY SALES AND STREET STORY

اعتدل الرجل ، قائلاً في هزم :

\_ بالتأكيد ... سلاح بضاعف قيمته ألف مرة .

بدت علامات التفكير العميق على وجه الدكتور ( عدلى ) ، وهو PAL:

---

اعتدل الرجل ، قائلاً في عزم :

\_ اهذا ممكن ١١

استغرق ( عدلى ) لحظات أخرى في التفكير ، قبل أن يجيب في عزم :

- بكل تأكيد .

التمعت عينا الرجل ، وهو يقول :

- عظيم ... في هذه الحالة لن تختلف أبدًا .

تصافعًا في قوة وحرارة ، قبل أن يضيف الرجل :

\_ وسيكتب التاريخ اسمينا معًا ، في هذا اللقاء ، الذي سيغ ميزان القوة في العالم .... العبقري الدكتور ( عدلي ) ، ونام مدير المخايرات الإسرائيلية الجنرال ( شاميت ) .

قالها ، والتمعت عيناه أكثر ...

و فكثر ...

و فشر.

. . .

روليات مصرية تتجبب .. ( مثملة الأعدد تدامة ) 91

## 5 \_ الضربة الأولى ...

«طئرة بلاطيار ...» ...

نطق ( نور ) العبارة في حزم ، فالتقى عاجبا القائد الأعلى ، وهو يقول في قلق :

- وفقاً لتنقارير التى لدى ، فتلك الفجوة تصنع حولها كرة من الموجات الكهرومغناطيسية الفائقة ، التى تعوى عمل أية أجهزة رضية أو إليكنرونية ، فكيف سيمكننا إرسال طائرة يلاطيار عبرها ، لم رصد ما تنظه إلينا ؟!

شد ( نور ) قامته ، وهو يجيب :

الطائرة التي سيتم إرسالها ليست طائرة عادية يا سيدى ... إنها طائرة صمعتها اينتي (نشوى) ، ملذ ما يقرب من عام ، كجزء من رسالة دكتوراة خاصة بها .

غمغم القائد الأعلى:

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 91

## 5 - الضربة الأولى

« طائرة بلا طيار ... » ...

نطق ( نور ) العبارة في حزم ، فالتقي حاجبا القائد الأعلى ، و هو يقول في قلق:

\_ وفقًا للتقارير التي لدى ، فتلك الفجوة تصنع حولها كرة من الموجات الكهرومغناطيسية الفائقة ، التي تعوق عمل أية أجهزة رقمية أو اليكترونية ، فكيف سيمكننا إرسال طائرة بلا طيار عبرها ، ثم رصد ما تنقله إلينا ؟!

شد ( نور ) قامته ، وهو يجيب :

الطائرة التي سيتم إرسالها ليست طائرة عادية يا سيدى ... إنها طائرة صممتها ابنتي (نشوى) ، منذ ما يقرب من عام ، كجزء من رسالة دكتوراة خاصة بها .

غمغم القائد الأعلى:

- تلك الخاصة بمشروع الحرب الرقمية .

تصافحا في قوة وحرارة ، قبل أن يضيف الرجل :

\_ وسيكتب التاريخ اسمينا معًا ، في هذا اللقاء ، الذي سيف ميزان القوة في العالم ... العبقري الدكتور ( عدلي ) ، وناله مدير المخابرات الإسرائيلية الجنرال (شاميت).

قالها ، والتمعت عيناه أكثر ...

وأكثر ...

وأكثر.

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

اجاب ( تور ) على الفور : المالية المالية المالية المالية

\_ باستخدام آلة تصوير سينمائية قديمة ، ميكانيكية بالكامل ، يتم تشغيلها آليًا ، بوساطة برنامج خاص ، داخل جسم الطائرة ، ومعزول تمامًا عن غلافها الرصاصى الخارجي.

صمت القائد الأعلى لحظات ؛ لاستيعاب ما قاله (نور) ، ثم قال في عزم والله المراوال المراوا الماليورة والمراوال الماليون الماليون في

\_ وهل سيمكننا استخدام تلك الطائرة التجريبية في وقت قريب ؟! القى (نور) نظرة على ساعته ، قبل أن يجيب :

\_ يمكننا استخدامها ، خلال سبع عشرة دقيقة ، لو اصدرت سيادتك أمراً بالموافقة على إجراء التجربة الآن.

سأله القائد الأعلى:

- أيعنى هذا أنه لديكم نموذج مكتمل منها يا (نور) ؟! أجاب (نور) في حزم:

- بالضبط ... النسخة التجريبية ، التي أجرت عليها (نشوى) اختباراتها الأولية . اشار (نور) بمسَّايته ، مجيبًا :

\_ بالضبط ... أنت تطم با سيدى أن كل الدراسات العسي والأمنية ، تشير إلى أن الحرب القادمة ستكون حربًا رقمية . وأن أول ما ستيدا يه هذه الحرب ، هو إطلاق قبا كهر مغناطيسية ، في سماء العدو ، توقف عمل كل الأجهز والاسلمة الرقمية(").

أوما القائد الأعلى برأسه متفقًا ، فتابع ( نور ) :

- ولهذا ابتكرت (نشوى ) طائرة ميكانيكية بلا طيار ، تشب طائرات الاستطلاع ، في الحرب العالمية الثانية بC لها درع مر الرصاص ، يعزلها تمامًا عن أية موجات كهرومغناطيسية خارجية ولكنه يحوى في الوقت ذاته مجسَّات دقيقة ، ترصد شدة الموجان الكهرومغناطرسية ؛ يحيث يرتفع الدرع أو ينخفض آليًّا ، استجاباً لدرجة شدة الموجات الكهرومغناطيسية .

سأله القائد الأعلى في اهتمام: المعالمة الأعلى في اهتمام

- وكيف يمكن لتلك الطائرة رصد ما يحدث ، عبر تلك الفجوة ؟! (٠) حقيقة . تعليم المحادث وعالم المحادث المحادث

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) \_ اليس لي أي دور هنا ؟!

لم تحاول (سلوى ) أو (نشوى ) التعليق ، وهما تركزان على رصد التغيرات الكهرومغناطيسية ، التي تشير إلى أن تلك الفجوة ستظهر في هذه البقعة ، خلال ثوان قليلة فحسب ...

95

أما (نور)، فقد التفت إليه، قائلا:

\_ لم يحن دورك بعد يا صديقى ... أنت أفضل عناصر الفريق ، ولك دومًا دور شديد الأهمية ، في كل قضية من قضاياه .

حاول ( أكرم ) أن يكتم غضبه ، وهو يقول :

- أنت دومًا مجامل يا (نور).

أجابه (نور) في حزم:

\_ مطلقاً .

هم ( أكرم ) بقول شيء ما ، لولا أن قاطعته ( سلوى ) ، قائلة في توتر:

- القوى المغناطيسية تتجمع في شدة ، على مسافة مائة متر منا.

تساعل القائد الأعلى في قلق: \_ وهل يمكن أن تصلح ، في هذا الموقف الدقيق ؟! اشار (نور) بيده ، مجيبًا :

\_ لیس لدینا ما نخسره یا سیدی ، (نشوی ) امکنها استناء موعد ومكان ظهور تلك الفجوة ، التي لم تنقل لنا سوى حفنة م حجارة بركاتية ، في المرة الأخيرة ، وفي ظهورها التالي سنكو في انتظارها بإذن الله .

اعتدل القائد الأعلى ، قائلاً في حزم :

ـ اتعشم هذا ..

وكان هذا إيذاناً ببدء التجربة ...

التجربة ذات النتائج الغامضة

جدًا ...

تحرك (أكرم) في داخل تلك العربة الكبيرة ، التي تعد بمثا مكتب أو مقر متحرك للفريق ، وبدا عصبيًّا ، وهو يقول : \_ إنها تكتمل .

ووسط قولها ، انقطعت كل أجهزة العربة ، وتوقفت عن العمل ، فوثبت (نشوى) تلتقط طائرتها التجريبية ، وهي تغمغم في انفعال :

\_ حان الوقت .

جذبت ذراعًا ميكانيكية في جانب الطائرة ، ثم فتحت باب السيارة ، قائلة :

ـ هيا ...

وعبر باب السيارة المفتوح ، انطلقت الطائرة التجريبية ...

وفى نفس اللحظة ، صدرت عن الفجوة فرقعة أخرى ، اكتمل معها تكوينها ، كدائرة سوداء كبيرة تقطع الطريق ...

وبأنفاس مبهورة ، تطلع الجميع إلى تلك الدائرة السوداء ، وعبر رءوسهم جميعًا انطلق سؤال واحد ...

أى شيء سيعبر الفجوة هذه المرة ؟!...

أى شيء ؟!...

استدار إليها (نور) في اهتمام ، في حين مط ( أكرم) شفت مغمغما في سخط:

- تكنولوجيا ... تكنولوجيا ... كم كنت أتمنى لو أننى ولات فر هذا بمائة عام .

لم ينتبه أحدهم إلى قوله ، وكلهم يتابعون ذلك البث المباشر عبر أقمار الرصد الصناعية ، والذى بدا وكأنه يرصد عاصفة فرطور التكوين ، وغمغمت (نشوى):

- إنها عاصفة كهرومغناطيسية عنيفة ، أشبه بالالفجارات الشمسية .

مع آخر عبارتها ، دوت تلك الفرقعة القوية ، على نحو ارتُب معه عربة الفريق في قوة ، فهتف (أكرم) ، وهو يسحب مسس في حركة غريزية :

-رياه ا.... ما هذا ؟! ل ع ما مد ا على المعالمة ا

مع آخر قوله ، هبت رياح قوية ساخنة على المكان ... رياح من القوة ، حتى إنها كادت تنتزع سيارة الفريق ما مكانها ، في حين هنفت (سلوى) : \_ إنها تكتمل .

ووسط قولها ، انقطعت كل أجهزة العربة ، وتوقفت عن العمل ، فوثبت (نشوى) تلتقط طائرتها التجريبية ، وهي تغمغم في انفعال :

\_ حان الوقت .

جذبت ذراعًا ميكانيكية في جانب الطائرة ، ثم فتحت ياب السيارة ، قائلة :

ــ هيا ...

وعبر باب السيارة المفتوح ، الطلقت الطائرة التجريبية ... وفي نفس اللحظة ، صدرت عن الفجوة فرقعة أخرى ، اكتما معها تكوينها ، كدائرة سوداء كبيرة تقطع الطريق ...

وبأنفاس مبهورة ، تطلع الجميع إلى تلك الدائرة السوداء وعبر رءوسهم جميعًا انطلق سؤال واحد ... . أى شيء سيعير الفجوة هذه المرة ؟!...

أى شيء ؟!...

استدار إليها ( نور ) في اهتمام ، في حين مط ( أكرم ) شفق مغمغنا في سخط:

\_ تكنولوجيا ... تكنولوجيا ... كم كنت أتمنى لو أثنى ولات و 

لم ينتبه أحدهم إلى قوله ، وكلهم يتابعون ذلك البث المبائ عير أقمار الرصد الصناعية ، والذي بدا وكأته يرصد عاصفة في طور التكوين ، وغمغمت (نشوى):

\_ إنها عاصفة كهرومغناطيسية عنيفة ، أشبه بالانفجارا

مع آخر عبارتها ، دوت تلك الفرقعة القوية ، على نحو ارتجا معه عربة الفريق في قوة ، فهتف (أكرم) ، وهو يسحب مسلسا في حركة غريزية :

-رياد السد ما هذا ١٢ الله الد مي شريف ( مي الله الله

مع آخر قوله ، هبت رياح قوية ساخنة على المكان ... رياح من القوة ، حتى إنها كانت تنتزع سيارة القريق م مكاتها ، في حين هنفت ( سلوى ) :

ولكن ومهما بلغت خيالاتهم من جموح ، كان من المستحيل إ يتخيلوا ما رأوه بالفعل !! ...

من المستحيل تمامًا !! ...

لاذ الجنرال (راءول) ، مدير المخابرات الإسرائيلية بالصد التام ، طوال فترة متابعته للتجربة ، التي التقطتها الكاميران السرية للجنرال (شاميت) ، وما أن انتهى العرض ، حتى التفت إلى هذا الأخير ، قائلاً :

\_ ما نوع السلاح الذي تفكر فيه ، باستخدام طاقة مضادة للجاذبية ؟!

بدا الجنرال (شاميت) هادنًا واثقًا ، وهو يجيب :

\_ إننا لا نتحدث عن طاقة مضادة للجاذبية فحسب ، وإنما عن مجال مدهش ... أول تطبيق ناجح لنظرية المجال الموحد .

عاد الجنرال (راعول) يسأله:

- وما الذي تتوقعه من هذا ؟!...

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 99 أجابه (شاميت) ، في سرعة وحزم واقتضاب:

بدا لوهلة أنه سيكتفى بهذا الجواب المقتضب ، إلا أنه لم يلبث أن تابع :

\_ اسبح بخيالك مع قنبلة بروتينية ، تسبح في الهواء وحدها ، دون طائرة تحملها ، أو صاروخ يقذفها ... ثم تهوى من حالق فوق الهدف ... ومع النانو تكنولوجيا ، أي قمر دفاعي سيمكنه

برقت عينا الجنرال (راءول) ، وهو يغمغم:

- مستحيل !!

ظلت عيناه تلتمعان بعض الوقت ، وكأنه يرسم في ذهنه صورة لما يمكن حدوثه ، قبل أن يلتفت إلى الجنرال (شاميت) ، قائلا :

- ومتى يمكننا الحصول على هذا ؟!

أشار (شاميت) بيده ، قائلا :

- بالنسبة لما طرحته ، يمكنك أن تحصل عليه ، فور توقيضا العقد مع ذلك المختل بC ولكن ما أطمح إليه يفوق هذا يكثير .

أطل التساؤل من عينى الجنرال (راءول) ، فتابع (شاميت ی حزم :

\_ أحلم بتطوير الفكرة ، بحيث يمكننا خلال شهر واحد ، من نتاج سلاح قادر على محو دولة كاملة من الوجود .

والتمعت عيناه بدوره ، وهو يضيف :

- دولة اسمها ( مصر ) .

قالها ، والتمعت عيناه أكثر وأكثر ...

الف مرة ...

« ما هذا بالضبط ؟!... » ...

هتف ( أكرم ) بالعبارة في عصبية شديدة ، وهو يحدق ، عبر نافذة العربة الزجاجية الأمامية ، في ذلك الكائن العجيب ، الذي عبر تلك الفجوة ...

لم يكن واحدًا من الكائنات المنقرضة القديمة ...

ولا حتى كائنًا أسطوريًا ، من تلك التي تذخر بها الأساطيد الإغريقية القديمة ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 101 لقد كان ، إن صح الوصف ، مزيجًا من كل هذا ...

كانن ارتفاعه يبلغ ، عند نصفه المرتفع ، حوالي ثلاثة أمتار ... أما إذا ما خفض نصفه السفلى ، فسيبدو أشبه بثعبان هائل ، له ذيل قوى ، ينتهى بمثلث عجيب ، أشبه برأس سهم حربى ...

ولم يكن يزحف أرضنا ...

بل يسير ...

يسير على ثمانية أرجل قصيرة ...

اما راسه ، فهو اشبه براس تنین اسطوری مخیف ...

لسانه المشوق ، الذي يندفع ويتراجع ، عبر نابين طويلين . جعله أقرب شبها بالثعبان ...

والجناحان الصفيران \_ نسبيًا \_ على جانبيه ، بنيا أشبه بجناحي خفاش ، لا يصلحان ، عمليًّا ، لحمل ذلك الجسد الضخم ...

ولوهلة ، تجمد المشهد تماما ...

الجميع حدقوا في ذلك الكائن. ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الفاصة ) 103 والواقع أنه كان ارتطامًا شديد العنف ، كاد يقلب السيارة على جانبها ...

وبكل ذعرها ، هتفت (نشوى) :

\_ رباه .... السيارة لن تحتمل ضربتين أخريين .

تراجع ذلك الكائن ، وأطلق من حلقه صرخة فوق صوتية أخرى ، تضاعف لها تشقق الزجاج ، فأضافت (سلوى) في هلع :

\_ وهذا الزجاج سينهار ، بعد صرخة ثالثة .

سحب (نور) مسدسه الليزرى في حزم ، وهو يقول :

- ليس أمامنا سوى قاعدة (نابليون) إذن .

دفع باب السيارة الخلفي ، ووثب عبره ، مكملا :

- الهجوم خير وسيلة للدفاع.

سحب ( أكرم ) مسدسه التقليدي بدوره ، هاتفًا :

- أخيرًا .

ثم وثب خلف ( نور ) ، في نفس الوقت الذي كان الكائن يتراجع

ثم بدأ هو الحركة بغتة ... فتح فكيه المخيفين ، وبدا وكأنه بطلق : محرة أراق م

فتح فكيه المخيفين ، وبدا وكأنه يطلق زمجرة أو فحيحًا ... ولكن أحدًا منهم لم يسمع شيئًا ...

إلا أن كل النوافذ الزجاجية لعربة الفريق تشققت فجاة ... وبكل توترها ، هتفت (سلوى):

- مستحیل !!... إنه يطلق موجات فوق صوتية فائقة(١)!!. ما من كائن حى يمكنه هذا .

غمغم ( نور ) في انفعال :

- ليس في عالمنا بالتأكيد .

مع آخر حروف كلماته ، انقض ذلك الكائن ...

انقض على عربة الفريق ، فصرخت ( سلوى ) ، وشهة ( نشوى ) ، وتراجع ( نور ) و ( أكرم ) ، و ...

وارتطم الكائن بالعربة في قوة ...

(\*) الموجات فوق الصوتية قد تبلغ حداً من الشدة ، يؤدى إلى تحطم الزجاع على الرغم من كونها غير مسموعة .

ملف المستقبل .. ( الفجوة )

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 105

إلا أن مسدس ( نور ) لم ينطلق ...

وفي توتر ، هتف (نور ) :

\_ يا إلهى !.... كيف لم أنتبه إلى هذا ؟!... مسدسى يعمل عبر زناد رقمى أيضاً .

هتف (أكرم) ، وهو يتجاوز (نور) ، ويقترب من ذلك الكائن في جرأة :

\_ لهذا أكره التكنولوجيا .

قالها ، وأطلق رصاصاته نحو ذلك الكاتن ...

وفى نفس اللحظة ، عبرت طائرة (نشوى ) التجريبية الفجوة ...

ومع عبورها ، اتطلقت من الفجوة فرقعة جديدة ...

وأطلق الكائن صرخته الصامتة ...

والهار زجاج سيارة الفريق ...

وصرخت (سلوی) ...

وتراجعت (نشوى) ...

ولكنه توقف فجأة ، وكأنه لم ير بشريًا من قبل قط ... في نفس اللحظة ، هتفت (سلوى) بابنتها :

\_ لابد أن نبتعد عن هنا .

لم تجبها (نشوى) على الفور، وهى تتابع فى اهتمام متورّ طائرتها التجريبية الصغيرة، وهى ترتفع فوق رأس ذلك الكان فى طريقها إلى تلك الفجوة السوداء المخيفة ...

ذلك الكائن أيضًا رأى الطائرة تعيره ، فرفع نصفه العلوى أكثر محاولاً أن يقبض عليها بفكيه ...

وفى هذه اللحظة ، ضغط ( نور ) زناد مسدسه الليزرى ... وصوّب ( أكرم ) مسدسه التقليدي ...

وهتفت (نشوى)، وقد بدا لها إن فكى الكائن ستلتف طائرتها التجريبية بالفعل:

- لا ... ليس الآن .

ولكن الطائرة تجاوزت فكى الكائن ، وواصلت طريقها نما الفجوة ...

ملف المستقبل .. ( القجودة )

وارتطعت رصاصات ( أكرم ) يجسم الكانن ...

ثم ارتدت عنه في عنف ...

وتراجع (أكرم) في دهشة ، مغمغنا بكل توتره : - ما هذا ؟!

مع غمضته ، النفت الكانن إليه ...

وأطلق صرخة مكتومة أخرى ...

وتشققت كل شاشات الأجهزة ، في عربة الفريق ...

وصرخت (نشوی ) فی ذعر :

- رياه ا... سنقف كل شيء .

متفت بها (سلوی) فی رعب :

- هذا لو بقينا على قيد الحياة ...

وقى بطء متحفز ، استدار الكائن إلى ( نور ) و ( أكثرم ) ... وأطلق ( أكرم ) رصاصاته مرة ثانية ... وثالثة ...

ورابعة ...

روابات مصرية للجبب .. (سلطة الأعداد الفاصة ) 107 وارتدت كل رصاصاته ، كما لو أنها ترتطم بحاجز من صلب مطاطى ...

ورفع الكانن نصفه العلموى في شمدة ، حتى تجاوز الأمتار الثلاثة ارتفاعًا ...

ثم فتح فكيه عن آخرهما ...

وانقض ليبتلع ( نور ) و ( أكرم ) ...

وصرخت (نشوی) و (سلوی) یکل رعب الدنیا ..

... 435

بالفعل ...

. . .

« لم أفكر قط في هذا الاحتمال ... » ...

غمغم الدكتور ( عدلى ) بالعبارة في دهشة ، تمتزج بالكثير من الحيرة ، فابتسم الجنرال (شاميت ) ، وهو يربت على كتفه ، قاللاً :

- الأمر ليس صعبًا كما تنصور ... إنك سنحول الطاقة المضادة للجاذبية إلى طاقة مدفعية ، يمكن إطلاقها عبر الأقمار الصناعية ، نحو مساحات كبيرة من الأرض .

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة )

مال (شاميت ) نحوه ، متسائلاً بعينين تلتمعان :

\_ اتعنى أن مدنًا كاملة سنفنى ؟١٠.

راح الدكتور ( عدلى ) يلوح بذراعيه في الهواء ، وهو يجيب

\_ المدن بكل ما عليها ومن عليها ، ستنجاوز الفلاف الجوى الأرضى ، مع فقدالها لطاقة الجاذبية الأرضية تمامًا ، ومنسبح في الفضاء البارد ، فيتجمد كل ما عليها ... ومن عليها أيضنا .

سأله (شاميت ) في بطء:

- وكيف سينتهى بها الأمر ؟!

اجاب الدكتور (عدلي) في سرعة:

- إما أن تقع تحت تأثير جاذبية القمر ، أو تجذبها جاذبية أكثر

وارتجف صوته ، على الرغم منه ، وهو يضيف :

- جاذبية الشمس .

تراجع (شاميت) ، وهو يهتف في جذل :

قال الدكتور ( عدلي ) من توتر :

\_ أتعلم ما الذي يمكن أن يحدث ، في مثل هذه الحالة ؟! تراجع (شاميت) ، و هز كتفيه ، قاللاً :

\_ الحيرني أنت .

أجابه الدكتور ( عدلى ) في الفعال :

- جزيئات الأرض ستفقد تأثير الجاذبية عليها ، وستلها الطاقة الموحدة ، التي تبقى على تماسكها .

غمغم (شامیت ) پستحثه:

– وماذا في هذا ؟!

ارتفع صوت الدكتور (عدلى)، وتضاعف توتره، و٨

- مدن كاملة ستنهار ، وستفقد ارتباطها بالجاذبية الأرضية مما يجعلها تندفع عاليًا في الفضاء ، بكل ما عليها .

وصمت لحظة ازدرد خلالها لعابه في صعوبة ، قبل أن يضيف - ومن عليها أيضنا.

110

\_مدهش .

حدق فيه الدكتور ( عدلى ) في استنكار ، هاتفًا :

\_ أييدو لك هذا ممتعًا ؟!

أجابه في سرعة وخبث:

- بل لقد أوضح لى أننى أمام عبقرى ، لم يشهد الزمان مله قط ... ثم أنه يؤكد أننا إزاء أقوى وأخطر سلاح عرفه الكون .

تراجع الدكتور (على) مستنكرًا ، فعاد (شاميت) يميل نحوه ، مضيفًا :

- سلاح يستحق أن يحصل مبتكره على لقب ملك العباقرة عبر التاريخ .

> ولم ينطق الدكتور (عدلي) بحرف واحد ... ولكن عينيه التمعتا لمعاتًا عجيبًا ... كألف شمس ...

> > \* \* \*

روایات مصریة للجیب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 111 كل شيء كان یؤكد إن ذلك الكائن سیبتلع (نور) و (اكرم) بلا رحمة ...

كل شيء ..

ولكن فجأة ، انطلقت من تلك الفجوة فرقعة رهبية ...

فرقعة ارتجت لها عربة الفريق مرة ثانية ، وسقطت معها (سلوى) و (نشوى) وسط العربة ، وسقط (نور) و (أكرم) أرضا خارجها ...

ثم تحركت تلك الفجوة ...

واعتدل الكائن في حركة حادة ..

ثم بدأت تلك الفجوة تجذبه إليها ...

كان يقاوم في شدة ، ويضرب الهواء بجناحي الخفاش على جاتبيه ...

ولكن الفجوة اجتذبته في قوة ...

وليس وحده ...

لقد اجتذبت إليها (نور) و(أكرم) أيضاً ...

وفى استماتة حاول كلاهما التشبث بشيء ...

ولكن لم يكن هناك ما يمكن أن يتشبثا به ... وبكل عصبيته هتف (أكرم):

- إنها تجتذبنا يا (نور).

هتف (نور):

\_ هذا ما ببدو ...

كانت (سلوى) قد استعادت توازنها في هذه اللحظة ، ونهضا تلقى نظرة خارج العربة ...

واتسعت عيناها وهي تصرخ:

- يا إلهى !!... ( نور ) .... ( أكرم ) .

نهضت (نشوى) بدورها ، وانطلقت من حلقها شهقة قوية ... فأمام عينيها ، كان ذلك الوحش ينجذب في عنف ، نحو تك الفجوة السوداء ، وجسدا (نسور) و(أكسرم) يلحقان به في

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 113 وبكل رعبها ، صرخت (نشوى):

\_ لا ... ليس هما ...

مع صرخاتها ، كانت تلك الفجوة قد ابتلعت ذلك الكائن الفعل ...

وكان جسدا (نور) و (أكرم) يطيران في الهواء نحوها ... وأمام عيني (سلوى) و (نشوى) المذعورتين ، ابتلعت تلك الفجوة السوداء جسدى (نور) و (أكرم) ...

ثم بدا وكأنها تكمل اندفاعها ؛ لتبتلع كل من تبقى من الفريق ... بلا استثناء ..

\* \* \*

\_ وهذا ما تفعلونه ، منذ أن ابتلعت تلك الفجوة القاتلة جنودنا وعلماءنا وغيرهم ، ولم يسفر هذا عن شيء بعد .

ازدرد الدكتور (صفوت) لعابه مرة أخرى ، دون أن ينبس ببنت شفة ، فزفر القائد الأعلى في توتر ، قائلاً :

\_ معذرة يا دكتور (صفوت) ، ولكن كل هذه الاختفاءات صارت تثير توترى بشدة ، فلا أحد يدرى ماذا يمكن أن تفعل بنا تلك الفجوة الزمكانية ، في المرة التالية ؟!

صمت الدكتور (صفوت) تمامًا ، دون أن يجيب ...

فهذا هو السؤال ، الذي يشغل مركز الأبحاث العلمية بأكمله ...

ماذا يمكن أن تفعل تلك الفجوة ، عند ظهورها التالي ؟!...

ماذا ؟!...

ماذا ؟!...

« ماذا عن باقى أعضاء الفريق ؟!... » ...

انتزعه القائد الأعلى من توتره بسؤاله هذا ، فتنحنح في توتر ، وهو يجيب :

## 6 - بـلا أنــر ..

احتقن وجه القائد الأعلى للمخابرات العلمية ، وهو يو للدكتور (صفوت):

- بلا أثر؟!

أوما الدكتور (صفوت) برأسه إيجابًا ، وقال في مرارة:

- استخدمنا كل ما لدينا من وسائل ، ولكننا لم نعثر لهم عمر أثر واضح .

مطِّ القائد الأعلى شفتيه ، مغمغمًا في مرارة :

- ياللخسارة!

صمت لحظات ، محاولاً كتمان مشاعره ، قبل أن يكمل :

- كيف يمكن أن نفقد أقوى من لدينا ، على هذا النحو؟!

ازدرد الدكتور ( صفوت ) لعابه في صعوبة ، قبل أن يقول :

- لقد استنفرنا كل جهودنا وإمكانياتنا ل...

قاطعه القائد الأعلى في حدة :

تدفع (رمزى ) بكل انفعاله ، داخل حجرة القريق ، وهو يهتف :

\_ (نشوى ) ... حبيبتى ... الت بخير ١٩

لم تستطع ( نشوى ) إجابته ، من وسط دموعها ، في حين غمغمت (سلوى) في حزن ومرارة:

\_ نحن بخير ، ولكن ( نور ) و ( أكرم ) ...

لم تستطع إكمال عبارتها ، مع الدموع التي ملأت عينيها ، والغصة التي أغلقت حلقها ، فأدرك ( رمزى ) ما تمر به هي وابنتها ، مع اختفاء ( نور ) و ( أكرم ) أمام عيوتهما ، فقال في

- من حسن الحظ أن تلك الفجوة لم تبتلعكما أيضاً .

غمغمت (سلوى) في مرارة:

- حسن حظ من ؟!

أجاب بنفس الحزم:

- حسن حظ ( نور ) و ( أكرم ) ، وكل من ابتلعته تلك الفجوة من قبل . \_ تلك الفجوة ، بعد أن ابتلعت ( نور ) و ( أكرم ) و إ الكائن العجيب ، اندفعت نحو عربة الفريق في سرعة ... سأله القائد الأعلى في اهتمام:

ـ ثم ماذا ۱۲

التقط الدكتور (صفوت ) نفسًا عميقًا ، قبل أن يجيب : - ثم تلاشت دفعة واحدة ، قبل أن تبلغ عربتهم بمتر واحد صمت القائد الأعلى لحظات ، ثم غمغم ، وكأنه يحدث نفسه

- إنن ف ( سلوى ) و ( نشوى ) نجيتا .

غمغم الدكتور (صفوت):

- و (رمزی ) أيضنا .

صمت القائد الأعلى لحظات أخرى ، قبل أن يقول في حزم :

\_ ما زال هناك أمل إذن !

والتقى هاجيا الدكتور (صفوت) ...

ويمنتهي منتهى الشدة ..

استارت (سلوى) إلى الكمبيوتر بدورها ، قائلة :

- وأنا ساراجع خرائط الطقس ، وصور الأقمار الصناعية .

وتسعت ابتسامة (رمزى) أكثر ...

و فقر ...

و فقر ...

\* \* \*

«ماذا تتوقع !! ... » ...

لفى لجنرال (شاميت) المدؤال على الدكتور (عدلى)، وهما بقان في تلك المنطقة الصحراوية المنعزلة، ما بين (لبنان) دراسناء)، فأجابه الدكتور (عدلى)، وهو يشير إلى شكل منعب هلل، يستقر فوق الرمال:

- أتوقع أن ينطلق هذا المكعب ، الذي يزن خمسين طنا ، إلى الفضاء بضغطة زر واحدة .

ثم النفت إلى جهاز صغير أشبه بمدفء ١٥٠٠

حدقت فيه كلتاهما في دهشة ، فتابع في قوة :

- كنتما شاهدتين على ما حدث ، وكلتاكما خبيرة لا يشق لها ار في مجالها ، وقدرتكما على الرصد والبحث وتطيل عطومات واستخلاص النتائج ، أهلتكما لأن تكونا عضوتين في دى فريق مخابرات علمية في ( مصر ) ، فأية فرصة أفضل هذا ؟!

عادت كلتاهما تحدقان فيه لحظات ، ثم التفتتا إلى بعضها بعض في صمت ، استغرق أقل من نصف الدقيقة ، قبل أن تغف سلوى ) :

- إنه على حق .

تعتمت (نشوی):

\_ دومًا .

ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتى (رمزى) ، الخبير النفس الفريق ، في حين ساد الصمت لحظة داخل حجرة الفريق ، قبل أن التفت (نشوى) إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها ، وهي تقول في حسم :

- وبشعاع مباشر .

نقل (شامیت) بصره ، بین المکعب والمدفع ، ثم قال : \_ دعنا نری .

تراجع بضع خطوات ، في حين اعتدل الدكتور (عدلي) ، ولا قامته ، وأخرج جهاز التحكم ذي الأزرار الملونة من جيبه ، وقال ــ سترى .

ضغط أحد أزرار جهاز التحكم ، فدار ذلك المدفع الصغير أم بطء ، حتى صار مصوبًا نحو المكعب الهائل ، ثم تألقت قمته ... وانطلق منه شعاع مباشر ...

شعاع أصاب ذلك المكعب ، في منتصفه بالضبط ... ولتوان ، بعد أن أصاب الشعاع ذلك المكعب ، لم يحدث شيء أي شيء ...

> ثم ، وفي بطء ، بدأ المكعب يتحرك ، ويهتز ... ويهتز ...

ويهتز ...

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 121

وفي بطء ، راح يرتفع عن الأرض ...

وفي شيء من الإحباط ، غمغم الجنرال (شاميت) :

\_ كان يرتفع فى انسيابية أكثر ، عندما رأيت التجربة المرة الأولى .

بدا الدكتور ( عدلى ) شديد التوتر ، وهو يغمغم :

\_ كانت طاقة نقل فحسب ، ولكنك تريد ..

قبل أن يتم عبارته ، ارتفع المكعب فجأة عن الأرض ، لمسافة تقترب من عشرة أمتار ...

وبكل انفعاله ، هتف الدكتور ( عدلى ) :

- ارایت !!

لم يكد يتم هتافه ، حتى ارتج ذلك المكعب في قوة ، أحدثت فرقعة قوية في المكان ، على الرغم من اتساعه ، وصرخ (شاميت) :

- احترس يا رجل .

اتسعت عينا الدكتور (عدلى) في ارتياع ، وجمد في مكانه ، كما لو أنه قد تحوّل إلى تمثال من حجر ، و ...

وهوى المكعب ...

ولحماية عمليته ، وثب (شاميت ) نحو الدكتور (عدلى) وأحاط وسطه بذراعيه ، وهو يدفعه بعيدًا ، في نفس اللحظ التي ارتظم فيها ذلك المكعب بالرمال بمنتهى العنف ...

ويكل الارتباع ، هنف الدكتور ( عدلي ) :

\_ ماذ حدث ؟!

كان المكعب يواصل ارتجاجه ، فسحبه (شاميت ) بعيداً ، وهر يقول في توتر :

- فانبتعد عن هذا أولاً .

انطلقا يعوان معًا ، في حين مال المكعب على نحو مخيف ، نم لم يلبث أن اتقلب على جانبه ، مخالفًا كل القواتين الرياضة البسيطة ...

و هو ی ..

هوى ليسحق ذلك المدفع الدقيق سحقًا ... وسع تحطم المدفع ، دوت فرقعة قوية في المكان .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 123 ثم فجأة ، انهار البناء الخلوى للمكعب الهائل ، وتهاوى فتاتا ، لتمتزج ذراته برمال الصحراء ...

ولثوان ، ران على المكان كله صمت رهيب ...

صمت استغرق ثوان قليلة ، قبل أن يقطعه صوت الدكتور (عدلى) ، وهو يهتف مصدومًا :

\_ مستحيل !!... مستحيل !! ...

أما (شاميت) ، فلم ينبس ببنت شفة ...

على الإطلاق ...

\* \* \*

«رباه!...» ...

هتفت (نشوى) بالكلمة في توتر شديد ، جعل (رمزى) يميل نحوها ، ليسألها في قلق :

- مأذا هناك ؟!

غمغمت بكل توترها:

on str

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ثم، وبدوى هائل ، انطلقت تلك الفرقعة ...

فرقعة قوية ، حتى إن الأرض من حول الفجوة قد ارتجت في عن ، وكأنما ضربها زلزال بقوة تسعة (ريختر) على الأقل.

وعلى نحو مخيف ، تشققت الأرض من حولها ...

وشعر سكان ( الإسكندرية ) و ( مطروح ) بالارتجاج ...

وبعضهم سمع تلك الفرقعة ...

وحبست (سلوی) و (نشوی) أنفاسهما ...

وتراجع (رمزی ) فی توتر ...

وانعقد حاجبا القائد الأعلى في شدة ...

وشهق الدكتور (صفوت) ...

وعبر الفجوة ، اندفع شيء مختلف هذه المرة ...

شيء لا ينبض بالحياة ...

لقد اندفعت أطلالاً عبرها ...

أطلال منازل مهدمة ، وجسور محطمة ، وأثاثات منزلية

انتقلت (سلوی) ؛ لتلقی نظرة علی شاشه کمبیوتر (نشوی) التي تكمل في توتر متزايد:

- إنها تنشأ ولكن ...

غمغمت (سلوى) مكملة ، في توتر مماثل :

\_ أكثر شدة .

أضافت (نشوى):

- بكثير .

في نفس اللحظة ، التي نطقت فيها الكلمة الأخيرة ، كان الدكتور (صفوت) مع القائد الأعلى ، في مكتب هذا الأخير ، يتابعان تكون تلك الفجوة السوداء ، التي تضاعف حجمها ثلاث مرات على الأقل ا والأول يقول بكل القلق:

- ترى ما الذي ستسفر عنه هذه المرة ؟!

كانت الأقمار الصناعية تنقل صورة تلك الفجوة ، وهي تتكون "

وتتكون ...

وتتكون ...

126

ومع تلك الأطلال ، انطلقت رياح ملتهية ... رياح أحرقت مساحة كبيرة من الأرض حولها ..

وفي ذهول ، هتف الدكتور (صفوت):

- رباه !... وكأننا في حرب .

مع نهاية عبارته ، اندفع شيء أشبه بالكبسولة الفضائية ، الفجوة ، وارتطم بالأرض وقفز مرتين ، قبل أن يتدحرج سِد

ئم انطلقت فرقعة أخرى عنيفة ...

وفجأة ، وبلا مقدمات أيضًا ، تراجعت تلك الفجوة ...

واتكمشت ...

ثم تلاشت دفعة واحدة ...

ومع تلاشيها ، ساد صمت عجيب !! ...

وهبت رياح أكثر عجبًا !! ...

الكل راح يحدق فيما خلفته تلك الفجوة ، من أطلال مشتعلة ودمار رهيب ، وألسنة نار نتراقص مع رياح باردة كالثلج .

\_\_\_\_\_

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الاعداد الخاصة) 127 ثم غمغم الدكتور (صفوت) ذاهلا:

- وكأنها افرغت كل ما بجوفها دفعة واحدة ، ثم اتسحبت .

أما القائد الأعلى ، فقد قال في اهتمام متوتر :

\_ تلك الكبسولة .

( صفوت ) بنظرة متسائلة ، فتابع في النفت إليه الدكتور صرامة حازمة :

\_فلنرسل فورًا من يحضرها .

قالها وهو يضغط أزرار شاشة المراقبة ، لتملأ تلك الكبسولة الشاشة كلها ، وهي تحمل على جانبها علمًا ، اعتاد الكل احترامه

على الوطن ...

(مصر) ...

شمل التوتر الدكتور ( عدلى ) ، من قمة رأسه وحتى أخمص فليد، وهو يجلس صامتًا ، أمام الجنرال ( شاميت ) والجنرال الله المام الجنرال ( الماميت ) والجنرال المام الماميت ) والجنرال المام الماميت ) والجنرال الماميت ) والماميت ) و

(راءول) ، في حين يروى الأول ما حدث ، ويستمع الثقرز صمت ، وهو يحدج الدكتور ( عدلى ) بنظرة باردة قاسية ، جين هذا الأخير يقول في توتر:

\_ إنه خطأ في معادلة فحسب .

ران الصمت لحظات ، بعد أن قال عبارته ، ثم غمغم الجزر (راءول) ، في يطء ويرود:

\_ معادلة واحدة فقط ؟!

ارتبك الدكتور (عدلى)، وهو يغمغم:

\_ ربما معادلتين أو ثلاث .

ران الصمت على الحجرة ، عقب عبارته ، مما جعله يضيف في

- ويمكنني إصلاح هذا .

تبادل الجنرالان الإسرائيليان نظرة صامتة ، سأله (شاميت

- في كم من الوقت ؟!

المله في عصبية :

- في ثمان واربعين ساعة فحسب .

تبادل الجنر الان نظرة صامتة أخرى ، قبل أن يميل (راءول) نعو الدكتور ( عدلي ) ، قائلاً في صرامة :

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

- اسمعنى جيدًا ... أيها الـ ... عيقرى ... منذ الاحتلال(١)، وسَيد القريق العلمى المصرى الموقف ، اتخفضت مكاتة (إسرائيل) كثيرًا ، واتكمشت مساحتها ، إلى أقل مما كانت عليه ، فبل عام 1967م ...

ارتفعت نبرة صوته ، وحملت الكثير من الحدة ، وهو يتابع :

- وسلاحك هذا هو فرصتنا الوحيدة ، لكي تسترد (إسرائيل) مكانتها ، وتستعيد ما خسرته من أراض ، و ...

ضغط (شاميت ) يده في سرعة ؛ ليمنعه من الاستطراد ، واندفع يقول ، وهو يرسم على شفتيه ابتسامة متزلّفة :

- وهو فرصتك أيضًا ؛ لتثبت للعالم كله أنك العبقرى ، الذى لم يقروا عبقريته في وطنه .

(٠) راجع قصة ( الاحتلال ) .. المغامرة رقم 76

دوايات مصرية للجيب .. ( سلسله الاعداد الحاصة ) 101 - نياتيوم (١)، ولدالن ، مع غلاف من مادة غير معروفة .

نم نراجعت مكملة في حيرة:

- وعلى جاتبها علم ( مصر ) .

غىفىت (سلوى):

- إنن فهي عبرت الزمن ، مثل تلك المقاتلة .

في نفس اللحظة ، التي نطقت فيها عبارتها ، كان فريق من لطاء ، يرتدى زيًّا واقيًا خاصًّا ، يقيس مستويات الإشعاع ، من لكبسولة والأطلال ، وغمغم أحدهم ، مع ما أعلنه مقياسه :

- لا كان ما صنع هذه الأطلال المدمرة ، فهو ليس نوويًا .

غنع عالم آخر:

- ما الذي يمكن أن يصنع كل هذا الدمار إذن ؟!

مط الأول شفتيه ، وهو يجيب :

- شيء أكثر قوة .

(۱) نِنتيوم : عصر عبيلى ، رمزه ( Ti ) ، وهو فلز انتقالى خفيف الوزن ، فود الله ومعنوم للصدأ ، بما في هــذا تأثير ماء البحر والكلور، ولوته معدلي

صمت الدكتور ( عدلي ) تمامًا ، ولم ينبس ببنت شفة ، وعقله يدير الأمر كله ... وعلى نحو لم يتوقعه الجنرالان ...

فرقة كاملة من القوات الخاصة ، أحاطت بتلك الكبسولة العجيبة ، التي ألقتها الفجوة في عالمنا ...

كاتت كبسولة بيضاوية الشكل ، في حجم سيارة صغيرة ، لها لون فضى لامع ، ومصنوعة من مادة قوية ناعمة ، أشبه بالألياف الزجاجية ، ولكنها أكثر قوة بالتأكيد ؛ لأنها ، وعلى الرغم من ارتظامها بالأرض ، لم يظهر فيها خدش واحد ...

وفي حذر ، راح فريق القوات الخاصة يقترب من تلك الكبسولة ...

وفي حجرة الفريق ، راحت (نشوى ) تعمل على تقريب صورة الكبسولة ، عبر الأقمار الصناعية ، ثم ضغطت لا التحليل الطيفى ، وراحت تراقب الخطوط التي ارتسمت أمامها على الشاشة ، وهي تقول :

بهت العالم الأول ، وهو يقول :

\_ حيوى ؟!

عادا أدراجهما في سرعة ، إلى حيث التف جنود القوات الخاصة حول تلك الكبسولة ، وهتف الأول محذراً :

\_ حذار ... هناك كيان حيوى ، داخل هذه الكبسولة .

النقطت أجهزة (نشوى) هتافه ، فغمغمت (سلوى) ميهوتة :

- کیان حیوی ؟!

افتربت مع (رمزى ) من الشاشة ، وانحيست أنفاس ثلاثتهم ، وهم يتابعون الاقتراب الحذر ، لرجال القوات الخاصة ، و ... وفجأة ، القتحت الكيسولة ..

وشهفت (سلوی) ، وتراجعت (نشوی) ، وتوتر (رمزی) ، ونطر جنود القوات الخاصة ، وصويوا تحوها أسلحتهم ، وفينها تنزاح تدريجيًا ، مع بخار خفيف ينبعث منها ... وفي بطء، زاحت الصورة تتضح ...

كان الجواب مخيفًا ، إلا أن العالم الثاني اكتفى بهز رأسه ، أم التقط جهاز اتصال صغير ، وقال عبره :

\_ المكان آمن إشعاعيًا .

تحركت القوات الخاصة إثر قوله ؛ لتحيط بتلك الكبسولة من كل جانب ، وتقترب منها في بطء وحذر ، في حين خلع العالم الثاتي خوذته الواقية ، وهو يبتعد مع الأول ، متسائلا :

\_ ايمكن أن يكون زلزالاً عنيفًا ؟!

هزّ العالم الأول رأسه نقيًا ، وهو يجيب :

- لصنع هذا الدمار ، لابد أن يكون زلز الا ، يتجاوز العشر درجات بمقياس (ريختر )١٠٠٠ .

هم العالم الثاني بقول شيء ما ، عندما سمع أزيز ا خافتا ، من جهار آخر مثبت في حرامه ، فتوقف مغمغما في توتر :

- يا إلهي ا

التقت إليه الأول في تساؤل ، فتابع في شحوب :

(\*) مغيلس ريكتر : مغيلس عدى ، يستخدم لوصف في وة الزلاول، لكثرعة ( فرانسيس ريختر ) علم 1935م، وهو يبدأ بالزلال النقيقة، من مقيلس 2 ، والله لا يشعر بها لند . إلى الزلاول المعارفة ، من معولس 10 ريختر ،

## 7- البديل ...

-----

صرخة قوية ، أطلقها ذلك الفارس القديم ، في معامل الأبحاث ، التابعة للمخابرات العلمية المصرية ...

صرخة غاضبة ...

ئائرة ...

ومتالمة ...

وبكل هذا صرخ :

- إنكم تقتلون ( بندقدار ) أيها الشياطين .

تساءل أحد العلماء ، الذين يشرفون على حالته :

- ماذا أصابه ؟!

هز عالم آخر رأسه في حيرة ، وهو يغمغم :

- لسنا ندرى ، كان يبدو وكانه قد استسلم للأسر ، عندما انتابته تلك النوبة العصبية فجأة ، وراح يصرخ على هذا النحو .

وتتضح ...

وتتضح ...

وقربت (نشوى) المشهد أكثر ...

وأكثر ..

وأكثر ...

ثم اتقشع البخار ، وبدا المشهد واضحًا ، فصرخت (سلوى)، وهي ترتد في عنف كالمصعوقة:

- مستحيل !

فمهما كان خيالها ، كان من المستحيل أن تتصور ما رأته ، داخل تلك الكبسولة ...

من المستحيل ...

الماما . الماما .

- هل سجلت هذا ؟!

غمغم الرجل ، والانبهار يملاً صوته :

\_ بالتأكيد .

اطلق الفارس صرخة ألم أكثر قوة هذه المرة ، وتضاعفت شدة الضوء المنبعث من داخله ، حتى لم يعد أحدهم قادراً على النظر

وفجأة ، بدا لهم وكأن قنبلة من الضوء قد اتفجرت في وجوههم ، وأغشت أبصارهم تمامًا لنصف دقيقة أو يزيد ...

وعندما استعادوا قدرتهم على الرؤية ، كانت الزنزانة الزجاجية المنيعة فارغة ...

وكان ذلك الفارس قد اختفى ...

تمامًا ...

« ولكن هذا مستحيل ! ... » ...

تطلع العالم الأول إلى الفارس في دهشة ، وهذا الأخير بدل جدران زنزانته الزجاجية المنبعة ، صارخًا في حدة :

\_ أى سم دسستموه في طعامي أيها الخونة ؟!... أي سم ؟! تراجع العلماء مصدومين لقوله ، وهتف أحدهم :

- رباه !... الرجل يعانى من أعراض ما ، جعلته يتصور أننا قد دسسنا له السم .

هتف رئيس الفريق:

- لابد من استدعاء فريق طبى لفحصه فورا .

مع قوله ، أطلق الفارس صرخة ألم أكثر قوة ، وراحت بده تبحث عبثاً في غمده ، عن سيفه الذي جردوه منه ، في حين أمسكت يده الأخرى جبهته ، وهو يصرخ :

- أيها الخونة !... أيها القتلة ! ..

مع نهاية صرخته ، خيل إليهم جميعًا أن هناك ضوءًا ينبعث من داخله ، كما لو كان أحدهم قد أضاء مصباحًا قويًا في أعماقه ...

وبكل اتفعاله ، هتف رئيس فريق العلماء بأحد أفراد فريقه :

\_ ما زال الجواب ثابتًا يا سيدى ... ممتوع .

هنفت به (سلوی) غاضبة :

\_ من أصدر هذه الأو امر؟!

شدّ الحارس قامته ، و هو يجيب في احترام :

\_ سيادة القائد الأعلى شخصيًا .

صدمهم الجواب ، فتبادلوا نظرة عصبية ، قبل أن تقول (سلوى ) في صرامة :

\_ هل لك أن تخبره أن فريق (نور) هنا .

أجابها الحارس في غلظة:

- الأوامر التي تلقيتها صريحة يا سيدتي ... عدم دخول أي النن .

ثم مال نحوها ، وامتزجت غلظته بالقسوة والصرامة ، وهو يضيف :

11517

هتفت (سلوى) بالعبارة ، وهي تندفع داخل القسم الطبي، و مركز الأبحاث العلمية ، وخلفها (نشوى) و (رمزى) ، ولكن لو حراس المكان استوقف ثلاثتهم في صرامة ، قائلا :

\_ هذه آخر منطقة ، مسموح لكم بالتواجد فيها يا سادة .

هتف به (رمزی):

- أى قول هذا يا رجل !!.. نحن أعضاء فريق المقدم (نور)، ولنا امتياز خاص ، يسمح لنا بدخول كل المناطق الأمنية .

أضافت (سلوى) في حدة:

- وبلا استثناء.

قال الحارس بنفس الصرامة:

- ليس اليوم أيها السادة .

قالت (نشوى ) في توتر:

- حاول أن تفهم يا هذا ... نحن جزء من الأمر ، ولسنا مجرا مارين من هنا .

قال الحارس في صرامة:

قالها ، ثم اعتدل بحركة حادة ، فاندفع ( رمزى ) نحوه في انفعال ، قائلاً في حدة شديدة :

ـ اسمع يا هذا ..

ولكن ( نشوى ) أمسكت يده ؛ لتمنعه من الاستطراد ، وهي تقول في سرعة:

\_ فليكن ... سنطيع الأو امر .

التفتت إليها (سلوى) ، هاتفة في استنكار:

- ماذا تقولين ؟!... ألا تعلمين أن ...

قاطعتها (نشوى) في حزم:

\_ سنطيع الأوامر يا أمى .

تبادلت كلتاهما نظرة صامتة ، استوعبها ( رمزى ) على الفور ، فانسحب معهما من المكان ، وهو يهمس لزوجته :

- لديك وسيلة لتجاوز هذا ... أليس كذلك ؟!

أجابته في حزم:

- طبعًا .

دولك معرية للجب .. (سلسلة الأعداد الفاصة ) 141 لم بنبائل معها حرف واحد ، حتى جمعتهم جعيفا سيارته ،

فهنف بها في دهشة :

- لدبك وسيلة لاختراق نطاق السرية ، في مركز الأبحاث لطبية السرى ؟!

استرخت في المقعد المجاور له ، وتركته ينطلق بالمسارة ، وهي تجيب :

- أنا أحد أبرز علماء مركز الأبحاث ، ومن الطبيعي أن تكون لدى كل شفرات الدخول .

غمغمت (سلوى):

\_ ليس كلها .

ارتسم شبح ابتسامة على شفتى (نشوى) ، وهي تغفم :

تراجعت ( سلوى ) في مقعدها الخلفي في صعت ، في حين - لقد استكمات ما ينقصني .

غمغم (رمزی):

\_ تعلمين بالطبع أن هذا غير قانوني .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

\_ انظنه قد عبر ها بإرادته ؟!

اوما الدكتور (صفوت) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_لماذا تواجد داخل تلك الكيسولة إذن ؟!

التقت القائد الأعلى إلى الجسد الراقد على القراش الطبى ، وتطلّع إليه بضع لحظات ، قبل أن يقول :

- المادة المصنوع منها الكبسولة ، مع علم ( مصر ) على جانبها ، يؤكدان أنه قادم من المستقبل .

غمغم الدكتور (صفوت):

- قد يكون مستقبلنا .

التفت إليه القائد الأعلى بنظرة متسائلة ، فأضاف :

- أو مستقبل أي عالم مواز آخر .

عاد القائد الأعلى يلتفت إلى الراقد ، مغمغما :

- وكيف يمكن أن تعرف ؟!

هز الدكتور (صفوت) رأسه ، قائلاً :

أجابته في حزم:

\_ بالتاكيد .

لم يتبادلا كلمة أخرى عن الأمر ، حتى جمعتهما حجرة الغريق ، وأسرعت ( نشوى ) تجلس أمام الكمبيوتر ، وتدخل الشفرات السرية به ، فامتلأت الشاشية بعدد من الشاشات الفرعية ، لاكثر الأماكن سرية في مركز الأبحاث ، وأشارت هي إلى شاشة منها ، بدا عليها الدكتور (صفوت) ، وهو يتحدث مع القائد الأعلى ، إلى جوار فراش طبى ، رقد عليه جسد ما ، فمست تلك الشاشة بسبّابتها ، وهي تقول :

- ها نحن ذا .

إثر لمستها ، تمدّدت تلك الشاشة الفرعية الصغيرة ، لتحتل الشاشة كلها ، وبدا صوت الدكتور (صفوت ) مسموعًا ، وهو يقول:

\_ ليس هناك من شك هذه الغيبوبة العميقة بسبب رجلته عبر تلك الفجوة.

سأله القائد الأعلى:

- لابد أن يستعيد وعيه أو لا .

التفتت (نشوى) إلى (سلوى) عند هذه النقطة ، فقالن الأخيرة في توتر:

- لابد وأن يستعيد وعيه بالفعل ؛ فمن الضرورى أن أساله: أين ذهب (نور) ؟!

غمغم (رمزی):

- لو أنه الشخص نفسه الذي تعرفه .

قالها ، وعاد ثلاثتهم يحدقون في الشاشة ، وبالذات في ذلك الجسد الراقد على الفراش ، والغارق في غيبوبة عميقة ...

جسد الشخص الذي يعرفونه جيدًا ، والذي خاضوا معه الكثير من المغامرات كعضو أساسى في الفريق ...

الشخص المعروف في عالمهم باسم ... · ( أكرم )

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 145 هز رئيس فريق العلماء رأسه في توتر ، وهو يراجع كل التقارير ، التي تراصت أمامه ، على شاشة هولوجرامية كبيرة ،

> وغمغم: \_ لقد فقدت خلاياه تماسكها ، وإنهارت دفعة واحدة .

تبادل فريق العلماء نظرة صامتة ، ثم قال أحد أفراده :

- لا ريب أن هذا بسبب انتقاله عبر بعدين مختلفين .

أشار رئيس الفريق بيده ، قائلاً :

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

- على الأرجح .

وصمت لحظة ، ثم أضاف في توتر :

- المشكلة أنه لم يتبق منه ما يمكن فحصه .

اندفع عالم آخر يقول في قلق :

- بل المشكلة أن هذا ، إن كان بسبب انتقاله عير الأبعاد ، فسيحدث المثل لمن فقدناهم من زملاننا .

كان قوله أشبه بالصدمة ، على الرغم من منطقيته ، فشميت له وجوه الجميع ، وتبادلوا نظرات عصبية ، قبل أن يقول رئيس

\_ ليس بالضرورة .

ارتفعت إليه العيون كلها في دهشة متسائلة ، فتابع بنفس

\_ أعنى أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف كبير بين الاتجاهين ، فالانتقال من الجانب الآخر للفجوة إلى عالمنا ، ف يخضع لقواعد فيزيائية ، تختلف عن الانتقال من عالمنا إلى الجانب الآخر منها .

تبادل العلماء نظرة صامتة أخرى ، ثم قال أحدهم في حزم:

- نتحدث عن نتائج الانتقال بين بعدين .

أشار إليه رئيس الفريق ، قائلاً في حزم متوتر :

- لم يشبت هذا بعد .

أجابه في جرأة :

- لسنا في حاجة إلى إثبات جسم ينتقل دفعة واحدة ، من ذبذبة يحيا فيها طيلة عمره إلى ذبذبة مختلفة تمامًا ... فعاذا تتوقع ؟!... علميًّا .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 147

لم يجب رئيس العلماء ، إلا أن امتقاع وجهه جعل باقى العلماء يرتجفون ، فلو صح هذا ، فسيعنى أنه لم يعد هناك أمل في استعادة رفاقهم ، الذين ابتاعتهم الفجوة من قبل ...

أى أمل ...

« هناك علاقة ما ... » ...

قالتها (سلوى ) في اهتمام متوتر ، وهي تشير إلى شاشة جهاز مراقبة الطقس أمامها ، فاتتقل إليها (رمزى) و (نشوى) ، وهي تكمل :

- في كل مرة تظهر فيها تلك الفجوة ، يحدث اضطراب كهرومغناطيسي ، في مكان آخر .

غمغم (رمزی):

- أيهما ينشأ عن الآخر ؟

راجعت (سلوى) الأرقام والبياتات أمامها للمرة الخامسة ، قبل أن تجيب : \_ما هو غير المعقول ؟!

أشارت إلى الكمبيوتر ، مجيبة :

- إحداثيات ذلك الاضطراب الكهرومغناطيسى لم تكن عادية ، بل كانت أقرب إلى امتزاج طاقة زائد ... الأهم أنها بدأت في صحراء (مضر) ، ثم ظهرت مؤخرًا في صحراء (النقب) .

انعقد حاجبا (رمزی ) فی شدة ، وتبادل نظرة متوترة مع (سلوی ) ، التی غمغمت :

- ( إسرائيل ) !! ..

عادت أصابع (نشوى) تعمل في سرعة ، وهي تجيب :

- انتقال الاضطراب الكهرومغناطيسى ، من ( مصر ) إلى ( إسرائيل ) لا يبشر بالخير ، وخاصة لو أمكننى ربط توقيتاته بشخص ما .

عقدت (سلوی) حاجبیها فی شدة ، فی حین غمغم (رمزی) : - وهل یمکنك هذا ؟!

\_ ذلك الاضطراب الكهرومغناطيسى يسيق ظهور الفجوة باقل من دقيقة واحدة .

غمغمت (نشوى):

\_ دقيقة زمن كبير جدًا .

أشارت (سلوى) بسبّابتها ، قائلة في حزم:

- خلال ذلك الزمن ، تبدأ الظواهر الكهرومغناطيسية ، التي تسبق ظهور الفجوة .

غمغم (رمزی) فی اهتمام:

- ذلك الاضطراب مسئول عن ظهورها إذن .

قالت (نشوى)، ويدها تتعامل في سرعة، مع لوحة الأزرار الهولوجرامية للكمبيوتر:

- أو أنها إحدى الظواهر ، التي تسيق ظهورها .

كاتت أصابعها تعمل في سرعة كبيرة ، حتى إن عيون (سلوى) و(رمزى) عجزت عسن تتبعها ، حتى اعتدلت فجأة ، قائلة في دهشة متوترة :

- غير معقول !

ماذا هناك ؟!

بدت (نشوی ) مضطربة ، وهی تجیب :

- الشخص الوحيد ، الذي تواجد في كل مكان حدثت فيه تلك الاضطرابات الكهرومغناطيسية ، السابقة لتكون الفجوة ، هو الدكتور ( عدلى عامر ) .

تراجعت (سلوی) فی دهشه ، فی حین قال (رمزی) مستنکرا:

\_ أستاذ الطاقة بجامعة ( القاهرة ) ؟!

قالت (سلوی) متوترة:

- أستاذ الطاقة !!... ألا يبدو هذا مناسبًا ، أكثر مما ينبغى؟!

اندفع (رمزى) يسأل في قلق:

- حتى في صحراء (النقب) ؟!

أومأت (نشوى) برأسها إيجابًا ، وقالت :

- في المرتين ، اللتين حدث فيهما ذلك الاضطراب ، في صحراء (النقب) ، كان الدكتور (عدلي) متواجدًا .

ومراحظة ، ثم أضافت في توتر :

أجابت ، وأصابعها ما زالت تعمل في سرعة :

\_ منذ عام ألفين وتسعة عشر ، تمت إضافة شريعة اليكترونية إلى كل بطاقة هوية ، بحيث تحمل كل بيانات صاحب الهوية ، وكل ما لديه من تراخيص ووثائق ، حتى رخصة حمل السلاح، وتلك الشرائح الدقيقة يمكن تعقبها عبر شبكة الأقمار الصناعية(٠).

غمغمت (سلوى) في اهتمام:

- ستحددين إذن موقع الشخص ، الذي تواجد في كل مناطق الاضطرابات الكهرومغناطيسية.

أجابت (نشوى) في حماس:

- الذاكرة الجبارة للأقمار الصناعية ، يمكنها تخزين مواقع كل شخص على وجه الأرض ، خلال ستين يومًا سابقة و ...

بترت عبارتها بشهقة مكتومة مفاجئة ، جعلت ( سلوى ) تسألها في قل:

(•) هناك مشروع قومى بالفعل ، لتطوير بطاقات الهوية ببطاقة ذكية ، خلال خمسة أعوام . \_ حتى المرات ، التي حدث فيها هذا في ( مصر ) ، كان بمديته شخصان ، أحدهما لا تظهر بياناته على السجلات ، أما

صمتت لحظة ، ثم التفتت إليهما ، مكملة :

- رئيس مركز الأبحاث العلمية ... الدكتور (صفوت).

وعلى الرغم من صدمتهما ، ران عليهما الصمت ...

انتفض جسد القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية ، عنما البعث من جهاز الاتصال الخاص به ، صوت الدكتور (صفوت) ، يقول في لهفة :

- سيدى ... إنه يستعيد وعيه .

كان هذا ما ينتظره القائد الأعلى في لهفة ، لذا فلم تمض دقائق ست ، على سماعه العبارة ، حتى كان يقف مع الدكتور (صفوت) ، الى جوار بديل ( أكرم ) ، الذى راح يتاوه تاوهات مكتومة ،

\_ ولكن ليس وحده .

سألتها (سلوى) في سرعة:

\_ من كان بصحبته ؟!

هزّت (نشوى) رأسها نفيًا ، قائلة :

\_شخص أمكنه محو كل بياتاته ، من سجل الأقمار الصناعية .

قال (رمزی) فی دهشة:

\_ أى شخص يمكنه هذا ؟!

أجابته (نشوى):

\_ ما من شخص يمكنه هذا .

ثم استدركت في توتر:

- ولكن هناك جهات يمكنها هذا .

غمغمت (سلوی) بصوت مضطرب:

- المخابرات الإسرائيلية .

أومات (نشوى) برأسها إيجابًا ، قبل أن تقول ، في توتر أكثر :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

حاول الدكتور (صفوت) تخليص يده ، وهو يقول : \_ إننا كذلك بالفعل .

زاغت عينا البديل ، و هو يقول :

\_ إذن فقد نجحت في العودة ، حمدًا لله ... حمدًا لله .

سأله القائد الأعلى في توتر:

\_ أنت ( أكرم ) عالمنا إذن .

لم يبد على الرجل أنه قد سمعه ، وهو يهتف :

- لم يفت الوقت بعد ... لقد خاطرت بكل شيء ، لكي أعود إلى هذا وأحذركم .

هتف القائد الأعلى :

- تحذرنا من ماذا ؟!

بدا وكان راسه يدور ، وهو يقول :

- ستبتلعها ... ستبتلعها كلها .

هتف القائد الأعلى في توتر:

\_ إنها المراحل الأولى ... سيستعيد وعيه بعد لحظات . مع نهاية كلماته ، فتح بديل ( أكرم ) عينيه قليلاً ، وهو يغنغ :

\_ هل ... هل نجمت ؟!

أمسك الدكتور (صفوت) كتفه ، وهو يقول:

\_ أنت الآن في أمان يا رجل .

هز البديل رأسه ، قائلاً في توتر متهالك :

- هل عبرت تلك الفجوة البيضاء ؟!

اعتدل القائد الأعلى ، قائلاً في توتر :

- بيضاء ؟!

قال الدكتور (صفوت) في اهتمام:

- إنها سوداء في عالمنا ، ومن الممكن أن تكون بيضاء ، على الجالب الأخر .

فجأة ، أمسك بديل ( أكرم ) بيده ، هاتفًا :

-في أي عام نحن ؟ ... أتحن قبل عام 2055م ؟!

## 8 - الخيط ...

توتر شدید ، ذلك الذي غمر جسد (سلوى) وكياتها كله ، وهي تهبط داخل ذلك المصعد الزجاجي الأسطواني ، الذي يغمره ضوء أرجواتي هادئ ، حتى استقر بها في ذلك الطابق تحت الأرضى ، حيث مقر القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية ...

ولقد تضاعف توترها هذا ، وهي تدخل إلى مكتب القائد الأعلى ، الذي استقبلها بنوتر معاثل ، قائلا :

- المعلومات التي أرسلتها شديدة الخطورة يا (سلوى) -

- لهذا أرسلتها يا سيدى .

هز القائد الأعلى رأسه ، مضغنا :

- الدكتور ( عدلى ) ؟١ ... من كان يمكن أن يصدق هذا .

ازدردت ( سلوی ) لعابها ، قائلة :

- تبتلع ماذا با رجل ؟!

أجاب في تهالك شديد :

- (مصر).

ثم عاد إلى غيبوبة عميقة ، تاركا خلفه قدرًا من الذهول ... بلا حدود .

تساعل القائد الأعلى في قلق:

\_ ماذا أيضًا ؟!

أجابته في سرعة:

\_ ذلك الشخص ، الذي رافق الدكتور ( عدلي ) ، خلا تجربته في صحراء (النقب) ... ذلك الذي تم محو هويته ، من سجل الأقمار الصناعية .

سألها في اهتمام أشد قلقًا:

- ماذا عنه ؟!

ازدردت لعابها مرة أخرى ، وقالت :

- ابنتي (نشوى) واحدة من العبقريات المعدودة في (مصر).

قال في حزم:

- بل في العالم أجمع .

كان الموقف أخطر مما ينبغى ، إلا أنها لم تستطع منع نفسها من الابتسام ، عندما ذكر هذا عن ابنتها ، ثم لم تلبث أن استعادت

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 159

- لقد ابتكرت برنامجًا جديدًا ، أمكنها بوساطته استعاد المعلومات والبياتات ، التي تم محوها .

بدا الاهتمام الشديد في صوت القائد الأعلى وملامعه ، وهو بسألها :

\_ من هو يا ( سلوى ) ؟!

التقطت نفسنا عميفًا ؛ للسيطرة على أعصابها ، قبل أن تجب : - الجنرال (شاميت ) .

العقد حاجبا القائد الأعلى ، وهو يقول بكل توتره :

- ناتب مدير المخابرات الإسرائيلية ؟!

أومأت ( سلوى ) برأسها إيجابًا ، دون أن تنبس بينت شفة ، فازداد انعقاد حاجبي القائد الأعلى ، وهو يضغم :

- هذا يجعل الأمر بالغ الخطورة .

صمت لحظة ، ثم رفع عينيه إلى (سلوى) ، يسألها في حنر :

- هل استعادت أية معلومات أخرى؟!

ا معزى سؤاله على الفور ، فأجابت في سرعة :

روليات مصرية للجب .. ( سلسلة الأعداد الفاصة )

قطعته في لهفة متوترة:

· 35\_

عد ملجباه يتعقدان ، وهو يكرر في دهشة مستثكرة :

17 34 \_

ودردت لعليها في صعوبة بلغة ، وهي تقول :

- هذا ما دفعني للقدوم شخصيًا يا سودي .

وسطت مرئين ، قبل أن تضيف بوجه محتقن :

- إننا لا نريد تتميسر لفتراع الدكتسور ( عطى ) .... على

وتضاعفت دهشية القائد الأعلى المستنكرة ...

تق مرة ...

« أطلقي قد توصلت إلى المعادلة ... » ...

قلتها ( تشسوی ) فی اعتبام وتفعیل ، واصلیعها تتحسری في سرعمة ، على الأوراد الهولوجرانية أمامها ، فاتجمه إنهما

( رمزی ) ، بسالها في اعتمام ا

- وجود الدكتور (صفوت ) في التجارب الأولى ، جعلها عرد أن الدكتور ( عدلى ) كسان يعمل لحساب مركز الأيخاث الطبية . أو أنه كان في سبيله إلى هذا ، فلما تم رفض عرضه أو مطيه .

دفعه الغضب إلى الاتجاه المضاد ... (إسرائيل) .

صمت القائد الأعلى لحظات ، ثم غمغم :

- ابنتك عبقرية نادرة بالفعل .

(سلوى) تقول:

- هى التى وضعت ذلك البرنامج الأمنى ، الذي يعلع ظهور بيئاتك الخاصة يا سودى .

أدرك القالد الأعلى أنها قد استوعبت ما أراد السؤال عله ، الإن حتى أن ينطقه ، فابتسم قائلاً :

- من الواضح أنها قد ورثت العبقرية من كليكما .

ثم شدّ قامته ، وهو يضيف في هزم :

- اطمئنى على أية حال يا ( سلوى ) .... ساتخذ فورا كل الإجراءات اللامة ، التعير الحتراع النكتور ( عدلي ) ، قبل أن --

(124) 200 horse \$120 \$1 Months ( )

\_ أية معادلة ؟!

أجابته في حماس:

\_ معادلة الفعل ورد الفعل .

غمغم متسائلاً:

\_ ماذا ؟!

أجابت بنفس الحماس:

- لقد درست درجة الاضطراب الكهرومغناطيسى ، وشدة الخلل الذي يحدثه ظهور الفجوة المصاحبة له ، وربطت كل هذا بإحداثيات ظهور الفجوة وحجمها وشدتها ، واستطعت التوصل إلى المعادلة ، التي يمكننا بتطبيقها تحديد موقع وشدة الفجوة ، فور رصد الاضطراب الكهرومغناطيسى .

هتف ميهورا:

\_ حقًا ؟!

أجابته متحمسة:

\_ كل شيء في الكون موزون ، وتربطه علاقة ما ببعضه البعض ، إنه تأثير الفراشة كما يقولون ؛ فلو قطعت جناح فراشة في القطب الشمالي ، قد تؤدى تداعيات هذا إلى فيضاتك في (بورما) () .

غمغم:

\_ اعلم هذا .

ثم عاد يسأل في حيرة:

- ولكن ، ووفقًا لنتائجك أيضًا ، الفجوة تظهر بعد أقل من دقيقة ، من حصول الاضطراب ، فيم يمكن أن يفيدنا هذا ؟!

أشارت بيدها ، قائلة :

- إنه مجرد بداية .

مع قولها ، دلفت (سلوى) إلى الحجرة ، فالتغت إليها كلاهما ، وسألتها (نشوى) في لهفة :

> - هل وافق القائد الأعلى ؟! مطت (سلوى) شفتيها ، مجيبة : (•) نظرية علمية صحيحة ، يطلق عليها اسم (تأثير الفراشة) .

\_ ذكرت له أثنا لو أوقفنا أو دمرنا اختراع دكتور (على) الأن فسنفقد معه آخر أمل ، في استرجاع ( نور ) و ( اكرم ) والباقن، ولكنه يرى أن استمرار الأمر شديد الخطورة ؛ لأنه لا أحد بط ما الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا ، لو تم فتح الفجوة مرة ثانية ، أو لو أساءت (إسرائيل) استخدام هذا .

قال (رمزی) فی مقت :

- أيمكن أن يكون الدكتور ( عدلي ) خائنًا ، إلى هذا الحد ؟! أدارت (سلوى) عينيها إليه ، ولاذت بالصمت لحظة ، قبل أن

- ربما لهذا طلب القائد الأعلى استدعاءك :

هتف في دهشة :

- استدعائي أنا ؟!...

أجابته في حزم:

- وفورا .

امتقع وجهه لحظة ، ثم قال في حزم :

روايات مصرية للجيب .. (سلملة الأعداد الخاصة ) 165 \_ أنا في طريقي إليه إذن -

اندفع يغادر حجرة الفريق ، في حين سألت (سلوى) ابنتها في

\_ هل علمت كيف ؟!

اجابتها (نشوى) في اهتمام:

\_ التقطت طرف الخيط.

جلست ( سلوى ) أمام الكمبيوتر الخاص بها ، وهي تقول ، دون أن تستطيع كبح توترها:

\_ هل علمت ماذا أصاب ذلك الفارس ؟!

التقى حاجبا (نشوى) ، وهي تقول :

- انهيار خلوى .

غمغمت (سلوی):

- بالضبط .

ثم سألتها في صوت مضطرب:

- أتدركين ما يعنيه هذا ؟!

ملف المستقبل .. ( الفجوة )

أجابتها في حزم:

- أن نعمل بأقصى سرعة ممكنة .

وافقتها (سلوى) بإيماءة من رأسها ، قبل أن تضيف في توتر: - ونأمل بأن يكونا على قيد الحياة .

نطقتها ، فارتجفت شفتاها مع نهايتها ...

هذا لأن السؤال يطرح نفسه على رأسها طوال الوقت ...

ترى هل هما على قيد الحياة ؟!...

هل ؟!...

\* \* \*

الانتقال كان عنيفًا بالفعل ...

لقد ابتلعت تلك الفجوة السوداء ذلك الكائن العجيب ...

ئم ابتلعت بعده ( نور ) و ( أكرم ) ...

كلاهما شعر وكأنه قد سقط في آلة شفط جبارة ، لم تشفط جسده وحده ، ولكن كيانه كله ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 167

واحاطت بهما دوامة سريعة ، من مختلف الألوان ، على نحو جعلهما يشعران برغبة عارمة في إفراغ محتويات معدتهما ...

ثم راح جسداهما يدوران وسط تلك الألوان ، بسرعة نتزايد ...

وتتزايد ...

وتتزايد ...

ثم فجأة ، اندفع جسداهما في عنف ، عبر كتلة هائلة من الضوء ، ليرتطما بالصخور والرمال القاسية ، ويتحرجان عليها في قوة ، جعلت (أكرم) يصرخ :

- رباه ! ... هل الموت مؤلم إلى هذا الحد ؟!

إلا أن جسديهما استقرا أخيرًا ، على تك الرسال الخشنة القاسية ، ولكن أحدهما لم يستطع فتح عينيه بعد ...

ولثوان راحا يلهثان في قوة ، قبل أن تنتظم أتفاسهما ، ويغمغم (نور): غمغم (أكرم)، وهو ما زال يقاوم رغبته العارمة، في افراع محتويات معدته، ودون أن يفتح عينيه:

- إلى أين ؟!

غمغم (نور):

- إلى حيث نقلتنا تلك الفجوة .

فتح ( أكرم ) عينيه في بطء ، وكأثما يخشى ما ستقع عليه عيناه ...

ولقد كان على حق ، إلى حد ما ...

فما أن فتح عينيه حتى وقع بصره على ذلك الكانن العجيب، وهو يضرب الهواء بجناحيه ، الشبيهين بجناحي خفاش عملى ، وينهض من كبوة ما ...

وفى توتر غمغم (أكرم)، وهو يتيقن من أن مسدسه ما زل فى قبضته:

- انهض ببطء يا (نور) ، فذلك الشيء انتقل معنا .

أدار (نور) عينيه إلى حيث يشير (أكرم)، ثم نهض في بطء حذر، وهو يقول:

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 169 \_\_ من الواضح أنه يعانى نفس ما نعانيه يا (أكرم). قال (أكرم) ، وهو يصوب مسدسه إلى ذلك الكائن في إحكام: \_\_ وماذا بعد أن يستعيد وعيه ؟!

كان ذلك الكائن قد استقر بالفعل ، ثم أدار رأسه في بطء ، ينظر الى (نور) و (أكرم) ، قبل أن يكشر عن أنيابه ، و ... ولم ينتظر (أكرم) ثانية واحدة إضافية ...

كان يدرك جيدًا ، من تجربته السابقة ، أن رصاصته لا تؤثر في جمد ذلك الكائن ...

ولكن الكائن كان يستعد للانقضاض بالقعل ...

لذا فقد اختار هدفه ...

وصوب إليه مسدسه ...

وأطلق الثار ...

وعندما دوت رصاصة في المكان ، خيل لـ ( نور ) أنها تخترق صمتًا دام طويلاً ...

طو للأحدًا ...

ولكن المهم أنها قد أصابت هدفها ...

وتراجع ذلك الكائن ، في حركة عنيفة ، وهو يطلق واحدة من صرخاته فوق الصوتية ...

وعندما أدار الكائن رأسه في حركة حادة ، أطلق ( أكرم) رصاصته الثانية ...

وأصاب هدفه مرة أخرى ...

وأمام عينى ( نسور ) ، دار الكائن حسول نفسه مرتين ، ثم

وبمنتهى العنف ...

ومع سقوطه ، عاد ذلك الصمت الرهيب يغلف العالم ، الذي يقفان فيه ...

وفي تساؤل ، التفت (نور) إلى (أكرم) ، الذي انعقد حاجباه في صرامة ، وهو يقول في عصبية :

- كنت أعلم أن جسده مضاد للرصاص ، فأطلقت النار على عينيه .

روايات مصرية للجبب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 171 وعندما رأى الامتعاض على ملامح ( نور ) ، استدرك في عصبية:

\_ اعلم أنها صورة بشعة ، ولكن مشهد التهامه لنا سيكون أكثر بشاعة حتمًا .

لم يعلق ( نور ) على عبارته ، ولكن أدار عينيه فيما حوله ، وكأنما يدرس ذلك العالم ، الذي وصلا إليه ...

كان ما حوله يوحى بأتهما قد عادا ملايين السنين إلى الوراء .. السماء التي امتزجت زرقتها بصرتها ...

السحب الداكنة ، المتناثرة فيها ...

البراكين التي تبدو من بعيد ، والتي تتصاعد منها أدخنة سوداء كثيفة ...

اللون الأحمر ، الذي ينعكس على كل شيء ...

الجبال ..

والرمال ...

وحتى على جسديهما ...

كان الضوء المائل إلى الحمرة يغمر المكان ، ولكن لم يكن هناك وجود للشمس في السماء ...

كان هناك فقط قمر ...

بل قمران ...

قمر قريب ، يبدو هاتل الحجم ...

وآخر بعيد ، يبدو في حجم قمرنا المعتاد ...

وفي توتر شديد ، غمغم ( أكرم ) :

\_ این نحن یا ( نور ) ؟!

هز ( نور ) رأسه ، وهو يقول :

- أنا أطرح السؤال نفسه يا صديقى .

أشار (أكرم) إلى الكائن الصريع ، قاتلا في عصبية :

- المهم ألا يكون فيه المزيد ، من هذه الأشياء .

عاد (نور) يدير عينيه حوله ، وهو يغمغم :

- لو أنه أتى من هذا العالم ، فهو لم ينشأ منفردًا حتمًا .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الفاصة ) 173 صمنا لعظة ، وهما يتأملان ما حولهما ، قبل أن يضيف (نور) : - الأمر الإيجابي هو أن الهواء يسمح لنا بالتنفس على نحو طبيعي ، والجاذبية مناسبة لجسدينا ، و ...

بتر عبارته دفعة واحدة ، والتقى حاجباه ، وضاقت عيناه ، وهو بعدق في تلك البراكين ، التي تبدو من بعيد ...

ومع بتره لعبارته ، التفت إليه (أكرم) ، متسائلاً :

\_ماذا هناك ؟!

أشار (نور) إلى تلك البراكين البعيدة ، قائلاً في توتر :

- تلك البراكين هناك .

سأله ( أكرم ) ، وقد سرى المزيد من التوتر في جسده :

- ماذا بها ؟!

الدفع ( نور ) إلى الأمام ، متجاوزًا ذلك الكانن الصريع ، وهو يقول بنفس التوتر:

> - إنها ليست ... قبل أن يتم عبارته ، ارتظم جسده في شدة ...

ملف المستقبل .. ( الفجوة )

ارتطم بشيء ، جعله يتراجع في حركة حادة ، وجعل ( أكرم ) يسحب مسدسه مرة أخرى في عصبية ...

شيء قلب الأمور كلها في رأس (نور) ... وبمنتهى منتهى منتهى العنف ...

«مهمتك ليست سهلة يا (رمزى) ... » ...

قالها القائد الأعلى في حزم ، جعل (رمزى) يتنحنح مرتين، قبل أن يتساءل في توتر:

- لم أعلم شيئًا عنها بعد يا سيدى .

سأله القائد الأعلى في اهتمام:

- أنت تعرف الدكتور (عدلي) ... أليس كذلك ؟! تنحنح (رمزى) مرة أخرى ، ثم أجاب في شيء من الحذر ، لم يدر له سببًا منطقيًا:

- ليس بصفة شخصية ... لقد التقينا فقط مرتين . تابع القائد الأعلى ، مكدلاً في صرامة :

روايات مصرية للجيب . . (سلسلة الأعداد الخاصة ) 75 \_ مرة في مؤتمر الطاقة ، منذ ثلاث سنوات ، ومرة ثانية ا مهرجان العلوم العام الماضى . تضاعف حذر (رمزی) ، وهو یغمغم:

- بالضبط .

تحرك القائد الأعلى في مكتبه ، وهو يسأله :

- في المرتين تحدثتما لعشر دقائق تقريبًا .

غمغم (رمزی)، وحذره يتصاعد:

\_ هذا صحيح .

توقف القائد الأعلى ؛ ليسأله في اهتمام:

- وهل كانت هذه الفترة تكفيك ؛ لتحليل شخصيته واستيعابها ؟!

صمت (رمزى) لحظة ، ثم أجاب ، والحذر يابى أن يفارقه :

- كل الخبراء النفسيين تتولد داخلهم غريزة تلقانية ، تجعل عقولهم تعمل وحدها ؛ لتحليل كل شخصية تلتقى بها .

تنهد القائد الأعلى في ارتياح ، وهو يقول : - عظيم ... هذا سيوفر الكثير من الوقت .

نساعل (رمزی) ، مستعیدًا کل حذره :

\_وما دوری آنا هنا ؟!

أجابه القائد الأعلى في حزم:

\_ لك كل الدور يا دكتور (رمزى) ، فالآن مباشرة ، سيقوم فريق خاص من رجالنا بنقلك إلى حيث تلتقى بالدكتور (عدلى). انفرجت شفتا (رمزى) ؛ ليلقى سؤالاً ما ، إلا أن القائد الأعلى تابع بمنتهى الحزم:

\_ إلى قلب (إسرائيل) .

وعلى الرغم من وطنيته ، هوى قلب (رمزى) بين قدميه ... كالحجر.

\* \* \*

176 ملف المستقبل .. ( الفجود ) ساله (رمزی) ، وتوتره وحذره یکادان یقفزان الی دروتها: \_ الوقت لماذا ١٢

شدّ القائد الأعلى قامته ، وهو يقول :

\_ نحن أمام مشكلة شديدة التعقيد يا دكتور ( رمزى ) ... الدكتور ( عدلى ) ابتكر وسيلة جديدة ، تعتمد على نظرية لم تكتمل ، من نظريات (أينشتاين )(١) ، والوسيلة التي ابتكرها ، لكسر قبوة الجاذبية الأرضية ، توصلت (سلوى) و(نشوى) إلى أنها المسنولة عن ظهور تلك الفجوة التي ابتلعت ( نور ) و (أكرم) ، والجنود وفريق العلماء .

شعر (رمزى) بالتوتر يسرى في جسده، والقائد الأعلى يكمل:

- المشكلة لا تكمن في هذا ، ولكن في أننا ، لو قمنا بتدمير اختراع الدكتور ( عدلى ) ، ولدينا فرق خاصة ، قادرة على ذلك بالفعل ؛ لفقدنا الأمل تمامًا في استعادة الجميع ، لو أنه هناك أمل في استعادتهم ، ولهذا ففرصتنا الوحيدة هي أن نقتع الدكتور (عدلى)، باستخدام كشفه هذا لحسابنا.

(٠) البرا أينشتاين : ( 14 مارس 1879 - 18 أبريل 1955م ) ، الماني سويسرى أمريكي الجنسية ، يهودي الخلفية ، من أعظم علماء القرن العشرين ، صاحب نظريتي النسبية العامة والخاصة ، فاز بجائزة ( نوبل ) عام 1921م تطلع إليه ( عدلي ) لحظات في صمت ، قبل أن يغمغم : \_ التاريخ سيذكر اسمى بالتأكيد .

أشار (شاميت ) بيديه ، قائلاً في حماس مصطنع : \_ وعلى لافتة مضيئة ، لا تنطفئ أبدًا .

أوما الدكتور ( عدلى ) برأسه ، دون أن ينبس ببنت شفة ، ثم أخرج جهاز التحكم من جيبه ، فتعلق به بصر (شاميت) ، وهو يقول في لهفة:

- أأنت واثق من أن النتيجة هذه المرة ستختلف ؟!

غمغم (عدلي):

- دون أدنى شك .

أطلق (شاميت ) ضحكة هستيرية ، شفت عن ذلك الانفعال في أعماقه ، قبل أن يلوح بذراعيه في الهواء ، هاتفًا :

- أكاد أتخيل مسبقًا ذلك المكعب الهائل ، وهو ينطلق في الفضاء ، في عكس اتجاه الجاذبية الأرضية ؛ ليتجمد في الفضاء ، وينتهى أمره إلى الأبد .

## 9 - المفاجآت ...

ارتسمت ابتسامة ظافرة ، على وجه الجنرال (شاميت) ، نائب مدير المخابرات الإسرائيلية ، وهو يقف مع الدكتور (عدلي)، في ذلك الجزء المقفر من صحراء النقب ، وأشار بيده لما حوله ،

- الأرض كلها ملكًا لتجربتك الجديدة يا دكتور ( عدلى ) ... أيها العبقرى الفذ.

كاتا يقفان على مسافة مائتي متر ، من مكعب جديد هائل الحجم ، يزن ألفى طن على الأقل ، وعلى مسافة خمسين مترا منه ، استقر مدفعان صغيران ، مصوبان إليه ، ولكن الدكتور ( عدلي ) بدا شديد التوتر ، وهو يغمغم :

- عبقرى فذ!!

ربَّت (شامیت) علی کتفه، قائلاً:

- ليس هناك أدنى شك في هذا ؛ أنت عبقرية فذة ، يستحيل أن بجود الزمان بمثلها ... التاريخ سيحفر اسمك حتمًا بحروف من ذهب ؛ لأن كشفك قد قلب موازين القوة في العالم رأساً على عقب . روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة )

ردد (شامیت ) فی حذر قلق :

\_ ايه حقيقة اساسية ؟!

اعتدل الدكتور (عدلى) ، وشد قامته ، وهو يجيب في حزم :

\_ اننی مصری .

وضغط زر جهاز التحكم ..

بمنتهى الحسم ...

والحزم ...

\* \* \*

« هذا الجهاز حول عنقك ، قادر على خداع وسائل الفحص الإسرائيلية ... » ...

قالها قائد الفرقة الخاصة ، وهو يثبت جهازا دقيقا على عنق (رمزى) ، ثم يخفيه برباط عنقه ، فغمغم (رمزى) ، غير قادر على كبح جماح توتره:

- الإسرائيليون لديهم وسائل أمن منطورة للغاية .

غمغم الدكتور (عدلي):

- أستطيع أن أضمن لك هذا .

ورفع عينيه إليه في بطء ، مكملا :

- سينتهي أمره تمامًا .

عاد (شامیت) یربت علی کتفه ، و هو یقول فی حماس:

- كنت واتقاً من أنك ستمنحنا ما نريد .

تطلع إليه الدكتور ( عدلي ) لحظات في صمت ، قبل أن يغمغم :

- عندما رفضت ( مصر ) الاعتراف بقوة كشفى ، أصابنى غضب هادر ، أفقدنى صوابى ، وأشعل النيران في عقلى وأعصابي.

قال (شاميت) ، متصنعًا الحماس:

- أمر طبيعى ... إنهم لم يستطيعوا تقدير عبقريتك .

هز ( عدلى ) رأسه في بطء ، وهو يغمغم في خفوت :

- ولكن مهما بلغ غضبى ، ومهما بلغت ثورتى ، لا ينبغى أن ينسينى هذا أبدًا الحقيقة الأساسية .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) \_ ألغيت المهمة .

هنف (رمزی) فی دهشة:

\_ ألغيت ؟!

الكلمة نفسها رددها أمام القائد الأعلى ، في مكتب هذا الأخير الذي بدا شديد التوتر ، وهو يقول :

\_ لم يعد هناك مبرر لمهمتك يا دكتور (رمزى). غمغم (رمزی) فی حذر:

\_ لست أفهم .

ناوله القائد الأعلى ورقة ، وهو يقول :

\_ لقد تلقينا هذا صباح اليوم .

التقط (رمزى) الورقة ، وقرأ عليها كلمة واحدة ...

« آسف ... » ... مع توقيع الدكتور ( عدلي عامر ) ...

وفي توتر ، غمغم (رمزي):

- وما الذي يعنيه هذا ؟!

أوما القائد الأعلى برأسه ، قائلا :

- ونحن لدينا مركز أبحاث متطور لغاية الغاية .

تنهد (رمزی) وقال :

\_ وأنا أثق به تمام الثقة .

انتهى قائد الفريق من تثبيت الجهاز ، فاعتدل في وقفة عسكرية ، وقال:

\_ أقمارنا الصناعية رصدت منطقة ضعيفة في حدودهم ، ولقد تم التنسيق مع الفلسطينيين في الجانب الآخر ؛ لعبورك إلى هناك دون أن تلتقطك المجسَّات الأمنية ، و ...

بتر عبارته فجأة أزيز متصل من ساعته ، فأسرع يرفعها إلى شفتيه ، قائلاً في احترام شديد :

\_ أو امرك يا سيادة القائد الأعلى .

انعقد حاجباه في شدة ، وهو يستمع إلى القائد الأعلى ، ثم أنهى المحادثة بنفس الاحترام الشديد:

\_ علم وينفذ يا سيدى .

ثم أدار عينيه إلى (رمزى)، قائلاً في توتر، لم يستطع كتمانه:

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) \_ وهذا يعنى أننا قد فقدنا آخر أمل ، في استرجاع ( نور ) و ( أكرم ) ، والجنود والعلماء الذين فقدناهم .

وازداد امتقاع وجه (رمزی) ...

بمنتهى الشدة ...

شعر ( أكرم ) بتوتر ما له من مثيل ، وهو يتراجع ، ويلوح بمسدسه فيما حوله ، هاتفًا :

\_ما هذا يا (نور) ؟!... أين نحن بالضبط ؟!

حمل صوت ( نور ) كل توتره ، وهو يقول :

\_ أيًّا كان ما نحن فيه ، فهو حتمًا ليس الماضى السحيق ، كما يبدو عليه .

تراجع (أكرم) مصدومًا ، وهو يغمغم:

- وكيف عرفت ؟!

أشار (نور) إلى البراكين البعيدة ، قائلا :

- انظر هناك يا صديقى ... تلك البراكين .

184 ملف المستقبل .. (الفجودة) - تحن أيضًا ألقينا السؤال على أنفسنا ، وحاولنا فهم مغزى الكلمة ، حتى رصدت أقمارنا هذا .

لوح بيده ، فارتسمت صورة هولجرامية وسط العجرة ، لانفجار قوى ، يحتل مساحة كبيرة من صحراء النقب ، وقال القائد

- نظم التعقب الأمنى لدينا ، أثبتت تواجد الدكتور ( عدلى ) ، مع شخص تم محو بياتاته ، في منطقة الانفجار ، قبل جزء من الثانية من وقوعه .

تراجع (رمزی)، هاتفًا:

- ریاه !!... هل تعنی یا سیدی أنه ...

قبل أن يكمل سؤاله ، أجابه القائد الأعلى في مرارة :

- نعم للأسف ... الدكتور ( عدلى ) أراد أن يكفر عما فعل ، فأقدم على ما كنا نحاول تفاديه ... دمر جهازه ، وقتل نفسه مع (شامیت ) معًا .

امتقع وجه (رمزى) في شدة ، في حين تابع القائد الأعلى في

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 187 أشار (نور) بيده ، مجيبًا:

\_ حاجز من الطاقة الصافية يا صديقى ... حاجز يمنع ما يوجد هنا ، من مغادرة المكان .

بهت (أكرم) للجواب، فتلفت حوله في عصبية، وهو يقول: \_ أتعنى أننا داخل ما يشبه حديقة حيوان شبه مغلقة ؟! أجابه ( نور ) في انفعال :

\_ بالضبط ... جهة ما أعدت هذا المكان ، وزودته بوسائل تكنولوجية حديثة ؛ لتحفظ فيه كاننات من عصور مضت ، أو ... بتر عبارته دفعة واحدة ، مما جعل (أكرم) يسأله في عصبية بالغة:

- أو ماذا ؟!

حمل صوت (نور) كل توتره ، وهو يجيب : - أو من كواكب أخرى .

بدا صوت ( أكرم ) مرآة لصدمته ، وهو يقول : - هل تعنى أننا قد نكون على كوكب آخر؟! ضاقت عينا (أكرم)، وهو يغمغم: \_ تبدو لى عادية يا (نور) .

أجابه (نور):

\_ في البداية هي كذلك ... ولكن تابع الأدخنة المتصاعدة منها في انتباه .

ضاقت عينا (أكرم) أكثر، وتوترت أصابعه الممسكة بمقبض مسدسه ، وهو يتابع الأبخرة في اهتمام ، قبل أن تتسع عيناه ، ويزداد توتر أصابعه على مقبض مسدسه ، وهو يهتف :

\_ رباه ! ... إنه مشهد يتكرر على نحو منتظم يا (نور) . هتف (نور):

- بالضبط ... إنه مشهد ... فيلم يتم عرضه على نحو متكرر ا ليمنح هذا العالم مظهرًا ، أشبه بما كان عليه ، في عصور ما قبل التاريخ .

> سأله (أكرم) وتوتره يتزايد: \_ ما الذي ارتطمت به إذن ؟!

مط ( نور ) شفتیه ، و هو یغمغم :

\_ أو في عالم آخر .

ران عليهما الصمت لحظات ، قبل أن يغمغم (أكرم) :

- وهل تعتقد أنه أمامنا فرصة ؛ للعودة إلى عالمنا ؟!
استغرق (تور) في التفكير لحظات ، ثم أجاب في بطع :

- فرصتنا الوحيدة هي أن ...

( 1 Temples ) .. Olymers repri

قبل أن يتم عبارته ، البعث من خلفهما ذلك الصوت المغبف ... الصوت الذي يجمع ما بين الزمجرة والفحيح ...

وبكل سرعتهما وتوترهما ، استدار الاثنان إلى مصدر تك الصوت ...

ثم تراجعا مصعوقین ... فما رأیاه أمامهما كان مخیفا ..

رهيتا ..

وإلى أقصى حد ...

\* \* \*

- لا ، كل ما يعنيه هذا ، هو أنه علينا البحث عن سبيل آخر . غمغمت في يلس بانس :

\_ سبيل آخر ١٤... كيف ١٢

مسحت (نشوی) دموعها ، وهی تقول :

\_ علمنى أبى منذ طفولتى ، أنه ما من مشكلة بلا حل ... كل ما على المرء هو أن يدرس المشكلة جيدًا ، ويتعرف أبعدها ، وهذا سيقوده حتمًا إلى حل ما .

هنف (رمزی) ، وهو يشير إليها :

- بالضبط .

هزئت ( سلوی ) رأسها فی قوة ، وهی تقول :

- ولكن المشكلة لها أبعاد كثيرة ... اختراع الدكتور (على) ، الذي صنع خللاً كهرومغناطيسيًّا في المجال الأرضى ؛ بسبب عيثه

هتف ( أكرم ) بالعبارة ، وهو يحدق في كانن هائل الحجم ، يبلغ طوله عشرة أمتار على الأقل ، وعرضه مترين ، وله عينان كبيرتان ، تتطلعان إليهما بنظرة باردة مخيفة ، في حين تبرز أنيابه من بين فكيه الهائلين ، موحية بطبيعته المفترسة الوحشية ... كان تمساحًا ...

ولكن في خمسة أضعاف أضخم التماسيح المعروفة في عالمنا ...

على الأقل ...

وكان ذيله الهائل يتحرك حركة عصبية ، جعلت ( نور )

- ذلك الشيء لن توقفه أسلحتنا .

قال (أكرم) في حزم:

- ولكن علينا أن نحاول .

وفي آن واحد ، أطلق كلاهما مسدسه ...

بالمجال الموحد ... وفجوة عجيبة تظهر مع كل خلل ، وفي كا مرة تنقل إلينا شيئًا من زمن مختلف ، أو عالم مختلف ... فجوة لا ندرى على ماذا تنفتح ، ولا إلى أى عالم تختطف الأشياء .

> اعتدلت (نشوى) قائلة ، في حماس مفاجئ : \_ إلا أن هذا لا يعنى أننا لا نملك شيئًا .

التفتت إليها (سلوى) في لهفة ، وتطلع إليها (رمزى) في اهتمام ، ولكنها قفزت من مقعدها تلتقط جهاز الاتصال الخاص بها ، وتضغط أزراره ، فسألتها (سلوى) بكل انفعالها :

\_ بمن تتصلين ؟!... القائد الأعلى ؟!

أجابتها (نشوى) في حماس:

- بل الدكتور (صفوت) ؛ فما لديه وما لدينا قد يحمل لنا الأمل ... آخر أمل .

ولم ينبس (رمزى) أو (سلوى) ببنت شفة ... إطلاقًا ...

مرة أخرى لم يتم عبارته ، وإنما صرخ : \_ اسرع يا ( أكرم ) ... أسرع .

انطلقا يعدوان بكل قوتيهما ، وذلك الزاحف الهائل يطاردهما ، واتجها نحو ذلك الكهف ، الذي اتبعث منه ضوع قوى ، و ( أكرم )

- (نور) ... هل تعتقد ...

هنف به (نور) ، قبل أن يكمل سؤاله :

- نعم يا صديقى ... قد يكون هذا سبيلاً للعودة ...

كان ذلك الزاحف الهائل يزيد من سرعت خلفهما ، وهما يعدوان ...

ويعدوان ...

ويعدوان ... حتى بلغا ذلك الكهف ... وعير ذلك العالم الوهمى الزانف ، دوت رصاصات مسدس ( أكرم ) ، واقترنت بأزيز أشعة مسدس ( نور ) ...

ولكن ( نور ) كان على حق ...

فهذا لم يوقف الزاحف الهائل ...

وهنا تراجع الرجلان ...

ثم انطلقا يعدوان ميتعدين ...

ومع ضخامة حجمه ، زحف الزاحف الهائل خلفهما في بطء نسبی ، و ( نور ) یهتف :

\_ هناك ... ذلك الكهف هناك يا (أكرم) ... ريما لو بلغناه ...

لم يتم عبارته ، مع فرقعة دوت في المكان ...

ثم غمرها ضوء قوى ...

وبكل توتره ، هتف (أكرم):

\_ما هذا أيضًا ؟!

قال (نور)، وهو يواصل الجرى إلى جواره:

منف المسلقين .. ( الفجـــوة )

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 195 \_\_\_ لقد وضعت هذا مشروعًا كاملاً لهذا .

مس سطح اللوح ، فانفتحت أمامه صفحات المشروع ، وسبحت في الهواء هولوجراميًا ، وراح هو يتابعها في اهتمام ، قبل أن يقول مبهورًا :

\_ مدهش ... مشروع عبقرى بالفعل ، ولكن ...

هنف به (رمزی):

\_ ولكن ماذا هذه المرة ؟!

أجابه في سرعة ، مشيرًا بسبابته :

\_ ما زالت تنقصنا بعض المعلومات .

قالت (نشوى) في حماس:

- إتنى أعمل على استكمالها الآن .

هز كتفيه ، قائلاً :

- وماذا عن ذلك الذي لدينا ؟!

أطل التساؤل من عيونهم جميعًا ، فتابع في حزم :

وعبره واصلا عدوهما ، ودار بينهما ذلك الحديث ، الذى بدان به روايتنا ، حتى قطع عليهما ذلك ( التيرانوصور ) نهية النفق ...

وبدا من الواضح أنه لم يعد هناك من أمل في العودة ... أو في النجاة ...

أى أمل ...

\* \* \*

« عكس التأثير ؟!... » ...

نطقها الدكتور (صفوت) في بطء وتفكير ، قبل أن يرفع عينيه الى (نشوى) ، قائلاً :

- من الناحية النظرية ، يمكننا أن نفعل هذا يا (نشوى) ، من دون حتى تطبيق نظرية المجال الموحد .

همت (سلوى) بقول شيء ما ، عندما استدرك في سرعة : - ولكن تطبيق هذا أمر آخر .

دفعت (نشوى) نحوه لوحًا إليكترونيًا ، وهي تقول :

196 ملف المستقبل .. ( الفجوة )

ــ لم نحسم أمره بعد ... أهو ( أكرم ) الذي نعرفه ، وقد عاد من المستقبل لتحذيرنا ، أم هو من عالم آخر .

غمغم (رمزی):

\_ وما الفارق.

أجابته (سلوى) في توتر:

\_ فلسفة السفر عبر الزمن ، فلو أن هذا هو ( أكرم ) عالمنا ، فهذا يعنى أن الفجوة قد عاودت الظهور ، على نحو أو آخر ، وأنها كانت من الشدة والقوة ، حتى أحدثت ذلك الدمار الشامل ، الذي عاد إلى الماضي ليحذرنا منه ، أو لو كان من عالم آخر و ... قاطعتها (نشوى) في عصبية:

- فسيقضى عليه الانهيار الخلوى خلال ساعات قليلة .

امتقع وجه (سلوی) ، وهی تغمغم:

- (نور) و (أكرم) ابتلعتهما الفجوة ، قبل ظهوره بساعات .

ارتجف صوت (نشوی) ، وهی تقول:

- ولهذا لابد أن نبدأ بأقصى سرعة .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 197 لم تكد تنطقها ، حتى ارتفع أزيز جهاز اتصال الدكتور ( صفوت ) ، فرفعه إلى أذنه ، قائلاً في توتر : \_ هل من جديد؟!

انعقد حاجباه ، وهو يستمع لمحدثه في اهتمام ، ثم أنهي المحادثة ، قائلاً :

\_ لقد استعاد وعيه وربما ... أقول ربما نحصل منه على معلومة ما .

لم تمض دقائق ثلاث على قوله هذا ، حتى كان الجميع يلتفون حول بديل ( أكرم ) ، الذي وعلى الرغم من استعادته وعيه ، بدا متهالكًا إلى حد كبير ، وهو يدير عينيه في وجوههم ، مغمغمًا :

ـ ياه يا رفاق ، تبدون أصغر سذا مما رأيتكم عليه آخر

سالته (سلوی) فی توتر:

- أأنت (أكرم) عالمنا ؟!

بدا وكأن السؤال أدهشه ، إذ عاد يدير عينيه في وجوههم ، قبل أن يقول في توتر: روایات مصریة للجب .. (سلسلة الأعدد للنسة)
ثم هوی مرة أخری فی غیبوبته العبیقة ...
وهوت معه قلوبهم جمیعًا ...
فی عنف .

ملف المستقيل .. ( الفجودة ) \_ اتت ( سلوى ) ... أليس كذلك ؟! غمغمت في توتر : - بلی -تابع في تهالك : \_ وانت ( رمزی ) ، وهذه زوجتك ( نشوی ) ، لانه (نور) و(سلوی). امتقع وجه (نشوی)، وهي تقول: - رياه ! ... أنت ( أكرم ) عالمنا إنن !! هتفت به (سلوى) بكل اللهفة : \_ ماذا حدث ، بعد أن ابتلعتكما تلك الفجوة يا ( أكرم ) !!.. وأين (نور ) ؟!... ماذا أصابه ؟! ارتسم حزن عميق على وجه (اكرم) ، وهو يقول في نها - (نور ) لم ينج ... لقد النهمه الـ ... الـ ...

## 10 \_ الأمل الضائع ...

فجأة ، حدث ذلك التطور غير المتوقع على الإطلاق ...

كان ذلك ( التيراتوصور ) الهائل يفتح فكيه ، عند نهاية النفق ، والزاحف الهائل يقترب ، و ( نور ) و ( أكرم ) لا يملكان ما يقاتلان به ، و ...

وفجأة ، انبعث صوت تلك القذيفة ...

ودوى الانفجار ..

وبزمجرة هائلة ، مال ( التيرانوصور ) العملاق ، ثم هوى ارضًا ، مع فجوة كبيرة في جانبه ..

ومع دوی الاتفجار ، شعر ( نور ) و ( أكرم ) بصمم عجيب ، حجب عنهما كل ما يحيط بهما من أصوات ، و ...

وفجاة ، ظهرت تلك الهليوكوبتر ، التي ابتلعتها الفجوة من قبل ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 201 وعبر زجاج الهليوكوبتر الأمامي ، أشار قائدها إلى ( نور ) و أكرم ) بالانخفاض ، فانبطح الاثنان أرضًا ، في نفس اللحظة التي فتح فيها التمساح الهائل فكيه عن آخرهما ...

وضغط قائد الهليوكوبتر زر الإطلاق ...

وانطلق صاروخ آخر ، عبر النفق ...

ثم عبر فكي التمساح الضغم ...

ودوی انفجار آخر مکتوم ...

انفجار تناثرت معه أشلاء التمساح الضخم في النفق كله ، حتى إنها غطت جسدى ( نور ) و ( أكرم ) ، والأخير يهتف :

\_ هل ؟!... هل نجونا ؟!

هبط الطيار بالهليوكوبتر ، إلى جوار جشة ( التيرانوصور الضخم ، ووثب هو منها ، واندفع نحو (نور) و (اكرم) ، هاتفًا - اانتما بخير؟!

نهضا ينفضان أشلاء التمساح الهائل عن جسديهما ، و ( نور

\_ هل نقلتك الفجوة إلى هنا ؟!

أجابه الطيار ، و هو يعاونه على النهوض:

\_ الكل اتنقل إلى هنا .

سأله (أكرم) في اهتمام:

- وهل الجميع بخير؟!

هز الطيار كتفيه ، وهو يجيب :

- خسرنا ثلاثة جنود ، التهمتهم الوحوش هنا .

ساله (نور):

- وأين الباقين إذن ؟!

أجابه الطيار ، وهو يقودهما نحو الهليوكوبتر:

- الكل يحتمى في كهف مرتفع ، العلماء يحاولون دراسة الموقف ، خاصة وأن كل أجهزتهم تعمل بكفاءة ، بعد انتقالها إلى هنا .... أما الجنود فهم يتولون أمر الحراسة ، وتأمين الطعام والماء ...

غمغم (أكرم):

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) \_ عل صنعتم مجتمعًا بهذه السرعة ؟!

استقر الثلاثة داخل الهليوكوبتر ، التي ارتفع بها الطيار ، وهو

- لم يكن أمامنا سوى هذا ... ولكن مشكلتنا الوحيدة هي أنه ، حتى العلماء يجهلون أين نحن بالضبط ... إنه عالم وهمى ، بحوى عينات من كل الأزمنة السحيقة ، وهناك قبة من الطاقة تحيط به ، وكل ما لدى العلماء من أجهزة يعجز عن تجاوزها .

التقط (نور ) نفسنا عميقًا ، قبل أن يقول :

DE L

- السؤال هو : هل اعتبرنا من صنعوا هذا العالم الوهمى ، مجرد إضافة جديدة فيه .

انعقد حاجبا الطيار في شدة ، وهو ينطلق بالهليوكوبتر ، في حين تساءل (أكرم) في توتر:

- ماذا تعنى يا (نور) ؟!

غمغم (نور)، وهو يتلفت حوله:

- الواقع أثنى أسأل نفسى : هل يستمتعون بمراقبتنا الآن ؟!

« ليست هناك فائدة !!... » ...

انهارت ( سلوى ) باكية ، وهي تهتف بالعبارة ، فغمغم (رمزی) ، و هو یشعر بمرارة فی حلقه:

-ريمالم يكن ...

لم يستطع إكمال عبارته ، مع غصة منعته من المواصلة ، فتابعت (سلوى):

- لقد قالها (أكرم) ... قال إن (نور) لم ينج ...

بترت عبارتها ، وهي تحدق مستنكرة في ابنتها ، التي تعمل أصابعها في سرعة مدهشة ، على أزرار اللوحة الهولوجرامية ، فصاحت فيها في غضب:

- هل ماتت مشاعرك أم ماذا ؟! أجابتها (نشوى) ، دون أن تلتفت إليها :

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الفاصة ) 205 \_ حتى ولو كان هذا هو ( أكرم ) عالمنا بالفعل ، فالمستقبل بالنسبة لنا لم يحدث بعد .

صعتت لحظة ، ثم أضافت في حسرم ، بدا شديد الشبه بحزم

- وقد لا يحدث أبدًا .

غمغم (رمزی):

- ولكن وفقًا لفلسفة السفر عبر الزمن ، لو لم يحث هذا ، لما عاد (أكرم) إلى زمننا ، ولمالاً..

قاطعته في صرامة:

- ما زال المستقبل لم يحدث .

غمغم:

لم تتوقف لحظة عن التعامل مع لوحة الأزرار الهولوجرامية . (·) هناك كتب علمية عبدة، حول (قصفة السفر عبر الزمن ) ؛ الأنها نظريات وهي تقاطعه في حزم: وعلى الرغم من رصائته المعهودة ، لم يستطع (رمزى) كيح نك الدمعة الحارة ، التي انسالت على وجهه ...

ساخنة كالحمم ...

استقبل ذلك المجتمع الصكرى الطمى الصغير ، لمن ابتلعتهم الفجوة ، ( تور ) و ( أكرم ) في حرارة شديدة ، وهنف قائد الفرقة الصكرية في حماس:

- الآن صار هناك أمل .

تردد (نور) ، وهو يقول:

- الواقع أننى لست أملك أيًّا من العلول الآن .

هتف أحد العلماء:

- ولكن وجودك وضع اللبنة الأولى يا سيادة المقدم. وقال أحد العسكريين في اعتزاز: \_ لقد صار لنا قائد نلتف حوله .

\_ لو نجمنا في تغيير هذا ، سيختفي ( أكرم ) الموجود حاليًا بكل بساطة ..

ثم توقفت ، والتفتت إلى زوجها وأمها ، مردفة :

\_ وسيعود أبى و (أكرم) والباقون إلينا .

ساد صمت مهيب في المكان عقب قولها ، ثم اتجهت (سلوي) نحو ابنتها ، ووضعت يدها على كتفها ، مخمعمة في تأثر :

\_ أنت بالفعل ابنة ( نور ) .

وغمغم (رمزى) بابتسامة حاتية:

- ولها كل الفخر .

مع قوله ، نهضت (نشوى) من مقعدها ، وعانقت أمها في قوة وحرارة ، وانسالت الدموع من عيونهما معًا ، قبل أن تفك (سلوى) ابنتها ، وتقول في حزم :

- دعينا لا نضيع لحظة واحدة إذن .

ثم جلست على المقعد أمام جهازها ، مستطردة :

- فكل دقيقة قد تكون الفيصل ، في حياة كل من نحبهم .

روايات مصرية للجيب .. (سلملة الأعداد الخاصة ) 209

تقدم رئيس فرق الجند ، حتى وقف أمام ( نور ) ، ثم أذى تعبة العسكرية ، في احترام شديد ، قبل أن يقول :

\_لقد قمت بإرسال أربع فرق بحث ، واستعنت بالهليوكويتر ، ويوملنا إلى أننا داخل دائرة كبيرة ، نصف قطرها عشرة علومترات ، وتحيط بها قبة من طاقة صافية قوية ، لم تنجح حتى ذانف الهليوكوبتر في اختراقها ، وكل ما هذا هو مجموعات من وهوش مختلفة الأشكال ، منها ما هو معسروف تاريخيًا ، كيناصورات ما قبل التاريخ بصورها المختلفة ، ومنها ما لم بعرفه العلم قط .

قل أحد العلماء في توتر:

- يبدو أننا داخل مزرعة إنتاج حيواني خاصة ، تستخدم فيها نقية شديدة التطور ؛ لاستنساخ حيوانات ما قبل التاريخ ، والتاج أنماط جديدة منها ، عبر تقنية هندسة الوراثة المتقدمة(١) ١١ ( أكرم ) شديد التوتر ، وهو يستمع إلى هذا ، كشأته كلما استع إلى أمور علمية متطورة ، في حين تساعل (نور) : - السؤال هو : هل يحدث هذا في مستقبل الأرض ؟!

ارتفع حاجبا ( نور ) في دهشة ، في حين غمغم ( اكرم ) بابتسامة مزهوة:

- ونعم القائد .

رفع (نور) سبّابته ، وهو يقول:

- ولكننى لست ...

قاطعه رئيس فريق العلماء ، قاتلا :

- القائد الذي يؤمن به الكل ، ويثقون في قيادته ، هو بداية نطريق لأى تقدم يا سيادة المقدم ، إننا نختلف كثيرًا فيما يجب ن نتخذه من سبل ، أما في وجودك فسيطيعك الجميع دون خلاف ؛ ن أحدًا لم ينس كيف قدت العالم كله ؛ لتحرير الأرض من تلل غزاة الفضاء(١)

صمت (نور) بضع لحظات ، ثم شدّ قامته ، و هو يقول في حزم ، يصدر إلا عن قائد حقيقى:

- أريد أن أعرف أو لا كل ما حصلتم عليه من معلومات ، منذ سلتم إلى هنا .

( • ) راجع قصة ( الاحتلال ) .. المغامرة رقم (76) ، من سلسلة ( ملف المستقبل المور علمية ، تحتاج فلط إلى التكنولوجيا المناسبة لتتغيذها عمليًا ؟

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ملف المستقبل .. ( الفجود )

تبادل العلماء نظرة قلقة ، قبل أن يجيب رئيسهم :

- الواقع أننا قد افترضنا هذا .

قال (نور) في حزم:

\_ منذ هذه اللحظة سنطرح كل الافتراضات جانبًا ، وسنعتمد على الحقائق والمعرفة وحدهما.

التمعت عينا رئيس فريق العلماء ، وهو يقول في حماس :

\_ كما تأمر أيها القائد ، سنستخدم كل ما لدينا ؛ لتحديد موقعنا الفعلى .

قال (نور) بنفس الحزم:

- استخدم الخرائط الكونية أيضاً.

بدا الحماس على وجوه العلماء ، وهم يبدعون عملهم على الفور في حين التفت (نور) إلى قائد العسكريين ، قائلا :

- أريدك أن تطلق بعض الدوريات ، والاستعانة بالهليوكوبنر

غمغم قائد العسكريين:

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الفاصة ) 211 \_ لله خرجت تلك الدوريات أكثر من أربع مرات أيها القائد .

يد (نور) قامته ، وهو يقول :

- في هذه المرة سيختلف ما ستبحثون عنه .

ند قالد العسكريين قامته بدوره ، وهو يقول :

\_ عم تريدنا أن نبحث أيها القائد .

أجابه (نور) في اهتمام:

\_ عن المنطقة التي تبتعد عنها كل الوحوش هنا ... المنطقة لني اعتادت تحاشيها ، فتقترب إلى مسافة منها ، ولكنها لا تصل إبها أبذا ؛ فهذه يمكن أن تكون نقطة الضعف .

لم يستوعب قائد العسكريين الأمر تمامًا ، إلا أنه رفع يده باندبة العسكرية في قوة ، وهو يقول :

- أمرك أيها القائد .

على (أكرم) صامتًا طوال الوقت ، حتى اتصرف قائد العسكريين ، الم قال في إعجاب:

- أنت قائد حقيقي يا (نور) .

رزيع ( الرم ) بكل الدهشة ، فقد بدا له أن الفكرة مجنونة ... ... Chilips

من لمركة على قدم وساق يكل النشاط والهمة ، في ذلك نزو، من طريق ( مرسى مطروح ) الجديد ؛ لبناء ما يشيه عن لهنا ، من أجزاء البكترونية كبيرة وسط الطريق ، وراح للور (صفوت ) يتحرك في المكان في حيوية ، وهو يلقى إبر، وتطيماته هذا وهذاك ، قبل أن يتجه إلى عربة الفريق ، ترند تجديدها بالكامل ، ويقول لــ ( نشوى ) :

- اعقد أنه أسرع بناء ، في تاريخ مسلاح المهندسين نستربين يا (نشوى ) .

غفت (سلوى) ، وهي تعمل على جهازها بكل الهمة : - ليهم أن يؤدى عمله كما ينبغى . جَنِيْهِا (نشوى ) في هذه :

(المجسود) - المجسود) 212 لشار ( تود ) بيده ، إشارة ليست ذات معنى معند ، وفال ، - أمّا وأنت لدينا مهمة خاصة يا ( أكرم ) . ريت ( أكرم ) على مسلسه ، فاللا :

- وأثنارهن إشارتك.

مال عليه ، يهس :

- سنقوم معًا بعملية استقرارية .

اتعقد حاجبا ( أكرم ) ، وهو يكرر في عصبية :

- عملية استغزازية .

ابتسم ( نور ) ابتسامة شاحية ، وهو يقول :

- نعم یا ( أكرم ) ... سنسعی لاستظرار الذین صنعوا ها شیء ؛ حتی نجیر هم علی ما نرید .

أمسك ( أكرم ) مسدسه في حركة غريزية ، وهو يقول :

- وماذا نريد بالضبط ؟!

مال (نور) تحوه أكثر ، مضيفًا في حزم :

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 215

- مذا صحبح .

رنفع أزيز جهاز الاتصال الخاص به ، فقال عبره في توتر :

- ماذا هناك ؟!

بدا على وجهه مزيج من الاهتمام والتوتر ، وهو يستمع إلى مدنه ، قبل أن يقول في حزم ، جعل توتره واضحا :

\_ هذا يقلب المفاهيم كلها رأسنا على عقب !

ساله (رمزى ) في قلق :

\_ماذا حدث ؟!

وأخبرهم الدكتور (صفوت ) بما بلغه ...

وكان على حق تمامًا ...

فما أبلغوه به ، كان يقلب الأمور رأسنا على عقب ...

ملف المستقبل .. ( الفجسوة )

- المعادلات كادت تكتمل ، وبعد أقل من نصف الساعة . سيمكننا إعادة إنتاج تلك الفجوة.

مط الدكتور (صفوت) شفتيه ، وهو يهز راسه ، قللا :

- هل تدركين أن تشغيل هذا القوس ، يستلزم طاقة نووية ، تكفى لإتارة ( مصر ) كلها لأسبوع كامل ؟!

أجابته وهي تواصل عملها في سرعة:

- كل ما سنحتاج إليه هو ثلاث دقائق على الأكثر .

هز كتفيه ، قائلاً :

\_ هذا لا يعنى أن تحيا ( مصر ) كلها في الظلام ، لثلاث ساعات على الأقل.

تنحنح (رمزی)، وهو يقول:

\_ وفقًا لما سمعناه من (أكرم) ، العاند من المستقبل ، فهذا أفضل من أن تواجه ( مصر ) كلها ، بعد بضع سنوات ، ظلامًا أبديًا .

غمغم الدكتور (صفوت):

ملف المستقبل .. ( الفجوة ) شعر ( نور ) بوخز عجیب یسری فی جسده ، وهو یندس

جدار الطاقة ، المحيط بذلك العالم الافتراضى ، وقال وصوته يرتجف ، على الرغم منه:

- العلماء كاتوا على حق ... إنها مستعمرة اختبارية .

سأله (أكرم)، وهو يتلفت حوله في توتر، ممسكا بمسسه:

- لماذا يرتجف صوتك إذن ؟!

سحب ( نور ) يده ، و هو يقول ، وقد استعاد صوته قوته :

- إنها الذبذبة الفائقة لجدار الطاقة ، التي تجبرني على هذا .

قال (أكرم) ، وهو يراقب ما حوله في حذر:

- قذائف الهليوكوبتر لم تستطع اختراقه ، فماذا تتوقع منا أن نفعل .

صمت (نور) لحظة ، ثم قال :

- لاشىء ...

سأله (نور)، دون أن يلتفت إليه:

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 217 \_ لو أنك في موضع من صنعوا هذه المستعمرة الاختبارية ، ما كنت ستكتفى بوجود حاجز الطاقة فحسب ؟!

ساله (أكرم) في حذر:

\_ ماذا تعنى ؟!

الجابه (نور):

\_ أعنى أنك كنت ستراقب تجربتك طوال الوقت بالتأكيد .

غمغم (أكرم) ، محاولاً فهم ما يرمى إليه (نور):

\_ بالتأكيد .

وهنا تراجع ( نور ) بضع خطوات ، ثم رفع عينيه إلى أعلى ، وهتف:

- أعلم أنكم تراقبوننا .

تراجع (أكرم) بدوره في دهشة ، قبل أن يقول في عصبية :

- ( نور ) ، صوتك هذا سيجذب إلينا كل حيوانات وزواحف التجارب هذا .

روبات مصرية العبد .. (سلسة الأعدد لعاصة ) 219

عنف (أكرم) بدوره ، وهو بلوح بعسدسه :

وستنصر الإرادة على القوة ، سترون .

ثا (نور) قامته أكثر ، وهو يقول في حزم :

الأهم أن كل دراساتكم أن تعطى تنائع صحيحة ؛ هذا الأنا في ياة تفتف عن البيئة التي نحيا فيها في المعتد .

عد (أكرم) بتنف حوله ، وهو يقول :

عد (أكرم) بتنف حوله ، وهو يقول :

د تفتف تماما ، بالتأكيد .

صاح (نور) في قوة أكبر: - هيا ... كشفوا عن وجوهه - أروتا من أنتم ، فراد من نعن ، هيا .

غفر (اكرم) في عصبية:

- (نور) ... هل تعتقد أن كلمات هذه يمكن أن -
قبل أن يتم عبارته ، نوت قرقعة في المكان -
وتراجع (نور) و(اكرم) يعركة حلة ، مع نك الجمم،
الذي بدا وكأنه قد نبت فجأة من القراغ --

ملف المستقبل .. (الفجسوة)

المتم تروننا وتسمعوننا ، ولكننا لم ولن نكون جزما من نجاريكم همذه ، فنحسن بشر ، إن كنتم تعلمون ما نحن عليه . وعلى عكس كل حيوانات وزواحمف نجاريكم ، نعتك شيأ له تختبروه بعد ...

غمغم ( أكرم ) في عصبية :

- (نور) ، لسنا نحمل نخيرة كافية ، فيمالو ... بتر عبارته ، عندما سمع صوت (نور) يرتفع كثيراً ، ويهند : - الإرادة .

السعت عينا (أكرم) مع الكلمة ، التي سرت في كيله كه ، على نحو جعله يلقى كل مخاوفه خلف ظهره ، ويعتل في وقفة منتصبة حارمة ، وهو يضغم :

ــ تعم ... نحن نعتك الإرادة .

كان (نور) يتابع:

- وإذا أردتم اختبارنا بالفعسل ، أو دراستنا على نصو جد ، قعلينا أن نتبادل المعرفة معًا ، وإلا فسنلقتكم درسا ، فيعا يعكن أن تفعله الإرادة ، في مواجهة القوة ،

ملف المستقبل .. ( الفجود ) واتسعت عيونهما عن آخرها ... فبهذا لم يعد الأمر مفهومًا ... أبدًا.

روايات مصرية للجيب .. (سلملة الأعداد الخاصة ) 221

... عبد عبد - 11

« تهیار خلوی ... » ...

نطقها الدكتور (صفوت ) في الفعال ، فالتفت إليه الكل في نسلال ، وغمغمت (نشوى ) في توتر :

\_ أتضى ما أتصوره يا دكتور (صفوت) ؟!

أوماً برأسه إيجابًا ، وهو يقول :

- إنه لم يكن (أكرم) عالمنا.

تعد حاجبا (رمزی) ، وهنفت (نشوی) :

- مستقبله ليس مستقبلنا إنن ا

أما (سلوی) ، فقد انهارت على مقعدها ، واستنع وجهها في شدة ، وهي تضغم في ارتباع :

- يا إلمي ! ... يا إلمي ا

نوترها:

استدار إليها الكل ، وقال (رمزى) ، لأن فيرة على لغور سر

راب وابنتها تعملان في سرعة ، في حين مال الدكتور مانون ) على (رمزى ) هامسنا :

باذا أصابها ؟!... إنها المرة الأولى ، التي أرى فيها (سلوى) سَهُرة إلى هذا الحد .

من (رمزى ) لحظات ، قبل أن يغمغم :

- مل ترید رأیی کخبیر نفسی ؟!

المله في اهتمام :

. गेव्यानं -

من (رمزى ) لعظة أخرى ، ثم أجاب في خفوت :

ـ لىت أدرى .

زاجع الكتور ( صفوت ) في دهشة ، ولكنه لم ينيس بينت

نوء قوى تغجر فجأة ، في سماء ذلك العالم الوهمي ...

- بدیل ( أكرم ) هذا ظهر ، بعد اختفاء ( نور ) بساعات قلیلة ، ولا أحد منا يدرى ، كيف تسير القواعد الفيزيائية ، حيث نقلت تلك الفجوة (نور) و(أكرم) ، وربما لا ينطبق عليهما وعلى الآخرين ، نفس ما ينطبق على من أو ما يصل إلى عالمنا .

قال الدكتور (صفوت) في حزم:

– أنا واثق من هذا .

هزئت (نشوى) رأسها ، قائلة :

- ربما لست واثقة من هذا ، ولكنني شديدة الثقة في أمر واحد . ثم مالت نحو أمها ، مكملة في حزم :

- أنه علينا أن نعمل بأقصى طاقتنا وجهدنا ، وليس علينا أن ندرك النجاح ، الله سبحاته وتعالى وحده ، من يقرر هذا .

مسحت (سلوى) دموعها ، وهي تغمغم :

- وتعم يالله .

وعادت تستدير إلى حاسوبها المتطور ، مكملة :

- دعينا نكمل عملنا ، وليقض الله سبحانه وتعالى أمرًا كان مقعولا .

ضوء اخترقه جسم يتحرك بسرعة خرافية ...

طائرة مقاتلة ...

نفس تلك المقاتلة ، التي عبرت الفجوة إلى عالمنا من قبل ... وبكل الدهشة ، حدِّق ( نور ) و ( أكرم ) في المقاتلة ، التي دارت حولهما مرتين ، قبل أن تبتعد مائة متر منهما ، ثم تبدأ الهبوط عموديًا ؛ لتستقر في النهاية على أرض العالم الوهمي ..

كل ما تعلُّق به بصرا (نور) و (أكرم) ، وهو علم (مصر) ، على ذيل المقاتلة ، والمطبوع بمادة لامعة ، لم يشهد أحدهما مثلها من قبل ...

وفي شيء من التوتر ، غمغم (أكرم):

– اهو منا یا (نور) ؟!

أوماً (نور) برأسه إيجابًا ، وهو يجيب:

- إنه كذلك .

وثب الطيار من مقاتلته ، وخلع خوذته الصغيرة ، وهو يقول في غضب متوتر:

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 225 \_ لقد عدت مرة أخرى!! ... أليس هناك فكاك من هذا الفخ

قالها ، ثم وضع خوذته تحت إبطه ، واتجه في حذر نحو (نور) و (أكرم) ، وهو يكمل في توتر:

\_ هل علقتما هنا مثلی ، أم ...

بتر عبارته فجأة ، وهو يحدق في وجه (نور) ، على نحو جعل (أكرم) يمسك مسدسه ، قائلاً في عصبية :

- مع أول بادرة ، سأطلق النار عليه .

ولكن الطيار غمغم في توتر:

- يا إلهي !... يا إلهي !

ثم شد قامته ، وتحرَّك في خطوة عسكرية سريعة ، حتى صار قيد تُلاثمة أمتار فحسب منهما ، وقال محدقاً في وجه (نور) :

- رياه !... أأنت من أعتقد أنك هو ؟!

وعلى الرغم من عصبية ( أكرم ) ، أجاب (نور ) في هدوء :

- أعتقد هذا

ملف المستقبل .. ( الفجوة ) انتصب الطيار في وقفة عسكرية صارمة ، وأدى النعبة العسكرية في قوة واحترام ، وهو يقول بصوت متهدج:

- لا يمكننى أن أصدِّق أن القدر قد جمعنى بك أيها القائد !!.. وأين ؟! في مكان أجهل ماهيته ، أو مكانه ، أو زمانه ..

سأله ( نور ) في هدوء:

- كيف وصلت إلى هنا يا ...

أجاب الطيار في سرعة:

- ( مدحت ) ... الرائد ( مدحت مدكور ) ... من قواتك الجوية أيها القائد.

التقى حاجبا ( نور ) ، في شيء من الدهشة ، في حين غمغم ( أكرم ) في عصبية :

\_ قواته الجوية ؟!

ابتسم الطيار (مدحت) ابتسامة مرتبكة ، وهو يغمغم :

\_ أقصد القوات الجوية المصرية.

ثم هزّ كتفيه ، مردفًا في ارتباك :

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة) 27 \_ ولكن لأن القائد ( نور ) هو من يقود مصر .... في زه بالطبع ، فقد اعتدت ...

لم يستطع إكمال عبارته ، فهز كتفيه في صمت وارتباك ، حين هتف (أكرم):

\_ هل تدرك ما يعنيه هذا يا (نور) ؟!

التفت إليه (نور)، فتابع في حماس:

\_ معناه أننا سنعود إلى زمننا .

تطُّلع إليه (نور) لحظة ، قبل أن يقول في حزم :

\_ هذا لو أن الرائد (مدحت ) ينتمى إلى عالمنا يا صديقى .

كان ( مدحت ) هو من أصيب بالصدمة ، حتى أنه هتف ف

- ماذا تعنى أيها القائد ؟!

استدار (نور) إليه ، قائلا :

- الفجوة التي عبرتها أيها الرائد ، ليست فجوة عادية ، بل هم فجوة زمكانية ، بين أبعاد متوازية مختلفة ... لقد نقلت قبلك وبمنتهى القوة ...

« قوس الطاقة اكتمل ... » ...

قالها الدكتور (صفوت) في توتر ، شعر به (رمزي) واضحا ، في حين لم تنتبه إليه (سلوى) أو (نشوى) ، والأخيرة تقول في

\_ المعادلات أيضًا اكتملت ... نستطيع البدء في أية لحظة .

قالت (سلوی) فی توتر:

\_ الأفضل أن نبدأ الآن ... كل دقيقة لها ثمنها .

ازدرد الدكتور (صفوت ) لعابه ، وهو يقول :

- لا يمكننا البدء ، قبل اثنتين وعشرين دقيقة من الآن .

التفتت إليه (سلوى) في توتر ، هاتفة :

- ولماذا التأخير؟!

تطلع إليها الدكتور ( صفوت ) في صمت ، في حين أجابتها

فارسنا مملوكيًّا من عالم آخر وزمن آخر ؛ لذا فلا يوجد دليل واحد ، على أن كلينا ينتمى إلى العالم نفسه ، أو التاريخ نفسه .

صمت (مدحت ) لحظات مصدومًا ، ومحاولاً استيعاب ما سمعه ، قبل أن يتنحنح قائلاً :

\_ أيًّا كان الأمر ، وفي كل الأحوال ، أنت القائد (نور) ، سواء في عالمي ، أو أي عالم آخر .

ثم عاد يؤدى التحية العسكرية في قوة ، مكملاً في حزم سكرى : عسكرى:

- وأنا الرائد (مدحت) ، في خدمتك أيها القائد.

غمغم (أكرم) في خفوت:

\_ مدهش ، صرت قائد كل العوالم يا (نور) .

أما (نور) ، فربت على كتف (مدحت) ، قائلاً :

- استرح أيها الرائد ، وانضم إلينا ، فهناك الكثير والكثير لنتحدث عنه .

ومرة أخرى ، أدى (مدحت ) التحية العسكرية ...

ملف المستقبل .. ( الفجوة ) - حتى يتم شحن بطاريات الطاقة الأساسية ، اللازمة لتشغيل القوس.

هزئت ( سلوی ) رأسها فی عصبیة ، فتبادل ( رمزی ) نظرة صامتة مع الدكتور (صفوت) ، الذي تنحنح قائلاً: - ساشرف على شحن البطاريات ؛ حتى يمكننا أن نبدأ ، فور اكتمال شحنها .

ما إن غادر عربة الفريق ، حتى سأل (رمزى) (سلوى) في جدية:

\_ ماذا أصابك يا (سلوى) ؟!... أتت شديدة التوتر والعصبية هذه المرة!!

ازدردت ( سلوى ) لعابها في صعوبة ، ثم التفتت إليه ، قاللة والدموع تغرق وجهها:

\_ إننا نتحدث هنا عن زوجي يا (رمزي) ... زوجي الذي أحببته وأحبه ، كما لم أحب إنساناً من قبل ، والذي أخشى أن أفقده ، او أقضى عمرى وأنا أجهل مصيره ، وأبكيه كل يوم . مال (رمزی) نحوها ، قاتلا :

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) \_ ليس بالتوتر والعصبية سنستعيده يا (سلوى). امسکت (نشوی) يد أمها ، قائلة في حزم : - وسنستعيده يا أمى .

واشارت إلى قلبها ، مستطردة :

\_ أشعر في أعماقي بهذا .

مسحت (سلوى) دموعها ، وحاولت أن تبتسم ، وهي تقول : \_ بدأت تتحدثين مثل (أكرم) ... بالمشاعر وحدها .

أشارت (نشوى) إلى جهازها ، قائلة في حوم :

- وبالعلم أيضنا يا أمى ... لقد انتهيت من كل معادلاتى ، ووضعت برنامجًا محكمًا ، ويضغطة زر واحدة ، سيعمل قوس الطاقة على إعادة كل الظروف الكهروم تناطيسية ، للفجوة التي ابتلعت الجميع .

> غمغمت (سلوى): - ولنامل أن يستوعبوا ما يحدث . وصمتت لحظة ، ثم أضافت بصوت مرتجف : - وأن يكونوا على قيد الحياة .

ملف المستقبل .. ( الفجودة )

قالتها ، فران الصمت على العربة تمامًا ...

هذا لأن السؤال انطلق في عقول الجميع ...

هـل ، لو نجحت تجربتهم ، سيجدون ( نور ) و( أكرم ) والآخرين على قيد الحياة بالفعل ؟!...

هل ؟١...

أدار الرائد (مدحت ) عينيه فيما حوله ، في دهشة بالغة ، قبل أن يقول :

> - أكل هؤلاء جذبتهم الفجوة أيها القائد ؟! ربت (نور) على كتفه ، قائلا :

- كل هؤلاء ضحايا الفجوة أيها الرائد.

اعتدل رئيس فريق العلماء ، وهو يقول :

- ليست فجوة في الواقع أيها القائد ... تلك الفجوة كانت مدخلا لثقب دودى (٠) ، يتفرع إلى عدة اتجاهات ، منها الاتجاه الذي أتى بنا إلى هنا ، واتجاهات أخرى ، إلى عوالم وأزمنة مختلفة .

( • ) التفب الدودى : هو عبارة عن ممرات دودية افتراضية ، توجد داخل التقوب السوداء ، وهي حتى الآن فرضية رياضية بحتة ، تسمح للمسافر عبرها أن بخرج إلى كون أخر، أو زمن أخر .

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 233 غمغم ( أكرم ) في عصبية :

\_ أهو ثقب يقود إلى ديدان عملاقة لم ماذا ؟!

حدق فريق العلماء فيه في دهشة ، في حين ابتسم ( نور ) وربت على كتفه ، ثم سال (مدحت) :

\_ تقول إنك قد عدت إلى هنا ، فما الذي يعنيه هذا ؟!

التقط (مدحت ) نفسنًا عميقًا ، وقال :

\_ عندما وجدت نفسى في عالمكم أصابني الذهول ، وخاص وأن مقاتلاتكم القديمة كانت تحمل علم (مصر).

هتف قائد الهليوكوبتر في غضب مستنكر:

- قديمة ؟!

أشار إليه (نور) بالصمت ، فاطبق شفتيه في غضب ، في حيا تابع (مدحت): روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 235 نقل (مدحت ) بصره إليه ، وهو يسأله في دهشة :

اتعنى أنكم لا تعلمون أين نحن بالضبط ؟!

اجابه التساؤل القلق ، المطل من عيون الجميع ، فاعتل مكملا :

ابها السادة ، نحن على مستعمرة شديدة التقدم ...
وصمت لحظة ، ثم أضاف في حزم :

على القمر (فويوس) () ...

عنيفة . . . .

\* \* \*

وكانت صدمة ..

« اكتمل الشحن ... » ...

ارتجف جسد (سلوى) ، عندما نقل إليها جهاز الاتصال عبارة الدكتور (صفوت) ، قائلة : الدكتور (صفوت) ، قائلة : - الآن .

(\*) فوبوس : هو أحد قدرى كوكب المريخ ، الشهير بالكوكب الأمدر ، رابع كولكب المجموعة الشمسية بعدًا عن الشمس ... وكلمة ( فوبوس ) تعنى ( القوف ) في اللغات القديمة ، أما قمر المريخ الثالى قضمه ( ديموس ) أى ( الرعب ) .

صد المستقل .. (الفهسوة)

التطور ، لذا فقد سجلت بيانات الرحلة كلها ، ولكنها لم شبهة العادة إنتاجها على نحو دقيق ، و ...

قاطعه أحد العلماء في لهفة :

- هل علمت اجهزتك اين نحن ؟!

أشار (مدحت) بسبّابته، مجيبًا:

- كل ما أمكننى أن أعرفه ، عندما فوجئت بنفسى هذا ، هو أنى داخل عالم و همى ... مستعمرة صناعية ، أمامها كيان ما ، أرض أو غير أرضى ؛ لدراسة كاننات من أزمنة مختلفة . وعوالم مختلفة ... وعندما درت بمقاتلتي حول ذلك العالم الوهبي . أدركت أنه محاط بغلاف نصف كروى من الطاقة ، يستعيل اختراقه ، و هو إما يمنع الكائنات هذا من الغروج ، أو يحميهم من الجو الخارجي ثم أنه يعمل على الحفاظ على التماسك الخلوى لمن داخله ، مهما اختلف منشأهم ...

تساءل رئيس فريق العلماء في قلق:

\_ ای جو خارجی ۱۲

منف المستقبل .. ( الفجوة )

غمغمت (نشوى)، في انفعال مباشر:

- الآن يا أمى .

كان التوتر يعصف بنفسيهما ، وبنفس (رمزى ) أيضًا ، في تلك اللحظة الحاسمة ...

والسوال عاد يطرح نفسه على عقول ثلاثتهم في شدة ...

هل ستنجح محاولتهم ؟!...

وهل سيجدون الجميع على قيد الحياة ؟!...

هل ۱۹ ...

وبكل ما يعتمل في نفسها ، التقطت (نشوى) نفسًا عميقًا ،

وضغطت زر إطلاق البرنامج ...

ولثوان ، بدا وكأن ذلك القوس الهائل لم يستجب ...

ولكن الأضواء انطفأت كلها في (القاهرة) ...

ثم (الإسكندرية) ...

روايات مصرية للجيب .. ( ملسلة الأعداد الخاصة ) 237 و بعدها المحافظات البحرية ...

نم القبلية ...

وعبر القوس الهائل ، انطلقت شرارات كهربية ، اشبه بصواعق تنبعث من الأرض ، ثم تمترج ببعضها البعض ، وتتشابك بدوى هائل ...

واتسعت عينا (سلوى) ، وهي تضغم:

\_ ترى هل ؟!...

قبل أن تستوعب هي نفسها سؤالها ، دوت فرقعة قوية في لىكان ...

فرقعة ارتجت لها عربة الفريق في قوة ، كلا (رمزى ) معها يفق توازنه ...

ثم اتسعت عيون الجميع ، عندما ظهرت تلك القبوة السوداء داخل القوس الهائل ...

وبكل انفعالها ، هتفت (سلوى) :

وراح قلبها ينبض بكل القوة والعنف ...

كلها ...

بالفعل ...

مضت ثوان ، امتقعت فيها وجوه الجميع ، بعد أن ألقى (مدحت ) قنبلته ، وحمل صوت رئيس فريق العلماء كل شحوبه ، وهو يقول :

- (فوبوس) ... يا إلهى !

اندفع عالم آخر ، يقول :

\_ مستعمرة ( فوبوس ) هي مشروع طرحناه كفرضية ، منذ خمس سنوات تقريبًا ، وربما ...

لم يتم عبارته ، ولكن الجنود تبادلوا نظرة شديدة التوتر ، قبل أن يقول قائدهم ، ناقلاً توترهم :

\_ ماذا علينا أن نفعل الآن أيها القائد ؟!

لم يجبه ( نور ) على الفور ، ولكن ( أكرم ) سحب مسدسه ، ولوح به ، هاتفًا في عصبية :

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 239

\_سنقاتل حتى آخر قطرة دم.

سأله أحد الجنود:

\_ نقاتل من ؟!..

واضاف آخر في توتر:

- ولنربح ماذا ؟!

مع سؤاله ، دوت فرقعة مكتومة في المكان ، فالتقت الكل الم مدخل النفق ، ورفع ( مدحت ) جهازًا صغيرًا إلى عينيه ، وهو

-شيء ما عبر حاجز الطاقة .

شمل التوتر الجميع ، وهتف (أكرم) بالجنود :

- استعدوا للقتال .

أما (نور)، فقال في توتر:

- كانوا يراقبوننا بالفعل .

مع نهاية قوله ، بدا عبر فتحة النفق ، ما يشبه فقاعة من

ثم اطلقت نحوه أشعة ما ...

ودوى اتفجار عند مدخل النفق ...

وانهارت بعض الصخور ...

وصرخ (أكرم) في الرجال:

\_ لقد بدأ القتال .

اندفع فريق الجنود نحو مدخل النفق ، وراح يطلق نيرانه نحو تلك الفقاعة الضوئية ، إلا أن كل النيران انحرفت عنها في عنف ، جعل (نور) يقول في حزم :

- إنها محاطة أيضًا بغلاف من الطاقة ...

ومرة أخرى ، أطلقت تلك الفقاعة الضوئية أشعتها ...

ودوى اتقجار آخر ...

وسقط بعض الجنود ...

ولكن الذين بقوا ظلوا يقاتلون في بسالة ، على الرغم من أن طلقاتهم كلها تنحرف عن تلك الفقاعة الضوئية في عنف ...

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 241 وهو ووسط القتال العنيف ، هتف رئيس فريق العلماء ، وهو برصد شينًا ما على شاشته :

\_ هناك طاقة كهرومغناطيسية أخرى ، تتولد هنا أيها لفلد ... طاقة هائلة .

ساله ( أكرم ) في قلق :

\_ هل برسلون جيشًا لقتالنا ؟!

هز الرجل رأسه نفسنا ، وهو يجيب :

- إنها تبدو أشبه بتلك الطاقة التي صنعت الفجوة في عالمنا .

اعتدل ( نور ) في حركة حادة ، وهو يقول في حماس :

-رياه !... إنهم يحاولون استعادتنا .

فى نفس الوقت ، الذى نطق فيه هذا ، بدا وكأن تلك الفقاعة الضوئية أيضنا قد رصدت هذا ، فقد توقفت فجأة فى الهواء ، شم تدفعت تبتعد عن الكهف لمسافة مائتى متر تقريباً ، ثم راحت تدور حول نفسها ، على نحو جعل ( أكرم ) يتساعل فى قلق :

- ماذا تفعل بالضبط ١١

اتسعت عيناه ، وهو يحدق في دائرة بيضاء كبيرة ، تتكون في الهواء ، أسفل تلك الكرة الضوئية ، التي تدور في سرعة أكبر ، و غمغم قائد الجنود من خلفه في أمل:

- رباه !!... أهذا ما أظنه ؟!

ظهر (نور) خلفه ، وهو يقول في حزم :

\_ إنه كذلك يا رجل ... إنهم يحاولون استعادتنا .

ثم التفت إلى الباقين ، هاتفًا :

- اتركوا كل شيء خلفكم يا رجال ... كل الأجهزة والمعدات يمكن تعويضها ... علينا جميعًا أن نتجه نحو تلك الفجوة البيضاء ، فهي على الأرجح سبيل العودة إلى عالمنا .

واستدار إلى قائد الجنود ، مستطردًا بلهجة آمرة :

\_ سيعبر العلماء أولاً ، وسنقوم بتأمين سبيل العبور لهم ،

قاطعه (أكرم) ، وهو يلوح بمسدسه في عصبية : \_ لست أظن هذا سيكون سهلاً يا (نور) .

روايات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الخاصة ) 243 استدار ( نور ) في سرعة ، إلى حيث تلك الفجوة البيضاء ،

التى اكتمل ظهورها تقريبًا ... ولحظتها فقط ، أدرك لماذا تدور تلك الفقاعة الضوئية حول سلاما ...

لقد كانت ، وفقًا لبرنامج مسبق ، تطلق نداء خاصًا ...

نداء يستدعى كل حيوانات وزواحف المنطقة ، التي استجابت لما تم تدريبها عليه ، وأتت من كل صوب ، لتحيط بالفجوة البيضاء ، وتقطع الطريق بين ( نور ) و ( أكرم ) والآخرين ، وبين أملهم في العودة إلى عالمهم ...

أملهم الأخير .

دبابات حدیثة ...

مدافع ميدان ثقيلة ...

وثلاث فرق من جنود القوات الخاصة ...

كلهم كانوا يصوبون أسلحتهم في تحفز ، نحو هدف واحد ...

لفجوة ...

فمع المعلومات ، التي تستقبلها شاشة الدكتور (صفوت) ، كان من المتوقع أن يعبر الفجوة ، في أية لحظة ، جيش آخر ..

جيش من الكائنات العملاقة ...

المتوحشة ...

القاتلة ...

وفى قوة ، راحت قلوبهم جميعًا تخفق ، وتلك الكائنات تقترب .-

وتقترب ...

وتقترب ...

## ... والختام ...

مرت دقيقة كاملة ، والقوس الهائل يعمل بأقصى طاقته ، وتلك الفجوة السوداء ، التي صنعها تصدر قدرًا هائلاً من الطاقة الكهرومغناطيسية ، التي احتواها القوس هذه المرة ، وفقًا لتصميمه ، مما سمح للدكتور (صفوت) بمتابعة شاشته الخاصة ، وهو يقول في انفعال ، داخل عربة الفريق :

- هناك أجسام تقترب ...

سالته (سلوى) في لهفة:

- أهم من ننتظرهم ؟!

ألقى نظرة أخرى على شاشته ، قبل أن يجيب في قلق :

- كلا ... إنها أجسام ضخمة كبيرة .

تبادل الكل نظرة مغرقة في القلق ، قبل أن يهتف الدكتور (صفوت) ، عبر جهاز اتصال خاص :

- فلتستعد كل القوات .

فور هتافه ، بدأ جيش صغير يتأهب لقتال مجهول ...

نظرة واحدة ...

نظرة حازمة ...

حاسمة ...

قوية ...

نظرة صامتة ، تبادلها قائد الهليوكوبتر مع الرائد (مدحت) ، المقاتل المستقبلي ...

نظرة حملت أبلغ مما يستطيع كل كلام الدنيا قوله ، و ( نور ) يتابع التفاف الحيوانات الهائلة حول الدائرة البيضاء ، قائلا :

- إنهم يعلمون أن هذا سبيل عودتنا إلى عالمنا ، ويحاولون منعنا من بلوغه .

غمغم رئيس فريق العلماء في توتر:

\_ هل تظن أن هذه الفقاعة هي طليعة جيشهم أيها القائد ؟! هز ( نور ) رأسه نفيًا ، وهو يقول في حزم :

روايات مصرية للجيب .. (سلملة الأعداد الكاصة ) 247 \_ كلا ... لسبت أعتقد أنه هناك سواها هنا ... إنها بمثابة مرس آلى ، يحرس المستعمرة الصناعية ، ويحميها طوال الوقت ، وربما يرسل إشارات مستمرة لمن أنشنوها .

قال قائد العسكريين في قلق :

\_ بما تفعله لن يمكننا بلوغ الفجوة البيضاء في الوقت المناسب ، ولقد فقدنا عشرة رجال حتى الآن ، وما من سبيل

مع نهاية قوله ، تقدم الرائد (مدحت ) من (نور ) ، وأدى نحية عسكرية قوية ، قبل أن يقول بمنتهى الاحترام :

- كان منتهى الشرف أن أعسل تحت إمرتك مباشرة أيها

وتبعه قائد الهليوكوبتر ، الذي أدى النحية الصكرية بدوره ،

- تعيا ( مصر ) .

نقل (نور) بصره بينهما في توتر ، قللا :

- ما الذي رفت من أن يعنيه هذا بالضبط ؟!

أجابه قائد الهليوكوبتر في حزم:

\_ يعنى أننا كلنا فداء ( مصر ) ، التى ستنعم يوما بقيادتك أيها القائد .

مع قوله ، اتدفع الاثنان تحو مركبتيهما ، فهتف رئيس فريق العلماء:

\_ ماذا سيفعلان ؟!

أجابه قائد العسكريين في حزم:

- سيؤديان واجبهما .

شاهد ( أكرم ) المقاتلة المستقبلية ، والهايوكوبتر تنطاقان ، فهنف بالجنود ، الذين يشاركهم قتالهم :

- القوات الجوية انضمت إلينا يا رجال .

هنف به أحد الجنود ، وهو يطلق نيراته في استبسال :

- السؤال هو : هل ستجدى ؟!

فور خروج المقاتلة والهليوكوبتر من الكهف ، الفصلتا عن بعضهما البعض ، فاتجهت الهليوكويتر نحو الكائنات العملاقة ،

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) لتى تحيط بالفجوة البيضاء ، وراحت تمطرها بنيراها ، مما جعل (أكرم) يهتف بالجنود :

\_ العيون ... صوبوا على العيون .

اطاعه الجنود على الفور ، وراحوا يطلقون أسلمتهم نحو عيون اعاننات العملالقة التي ، وعلى الرغم من سقوط العديد منها ، لم نف حصارها للفجوة البيضاء ، كما لو أنه هناك قوة تفوق الموت ، تجذبها لحصارها في شدة ...

أما المقاتلة ، فقد هاجمت تلك الفقاعة الضوئية ، وراحت تمطرها بقذائفها المتطورة ، إلا أن هذا لم يمنع الفقاعة من استمرار الدوران ؛ لجذب كل الكائنات العملاقة لحصار الفجوة .. ويكل انفعاله ، هتف ( نور ) :

- لسنا نملك الكثير من الوقت ... الفجوة إلى عالمنا أن تسنعر إلى الأبد .

> سع قائد فريق الجنود يقول ، مشيرا إلى السعاء : - إنه يفطها .

رويات مصرية للجيب .. (منسلة الأعد لدامة ) ولان الفجوة البيضاء ظلت هذاك ... ركفتد بالفطرة ، كان ( نور ) أول من استعد جائمه ، فهتف ن قوته : \_سنيدا عملية العبور قورا ... المدنيون أولاً ، ثم العمكريون . يل فوته : فيل أن يتم عبارته ، صدرت فرقعة عجبية في المكنى ... قرقعة تشبه خلاد كهريبًا عنيقًا ... ومع الفرقعة ، اهترات تلك الصورة الوهمية لذتك العالم في وتسعت عيدًا ( نور ) ، وهو بهنف : - ريساه !... إنه ... إجراؤهم التفاعي الأخيس ... سيزياون ماجز الطاقة عن المستعمرة ... وارتجف جسد رئيس فريق الطماء في أوة ... فتهيار هاجز الطاقة ، يعنى أن يصبح المديع نعت جو اللمر

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

(13-12) .. Järnel ille 250 لدار الكسل عبونهم إلى السمعاء ، والسعة عبونهم كلها عن فحول حدود فبسة الطاقة ، كان المقاتل المستقبل الرلا (مدحت ) يقوم بدورة كاملة ، ليزيد من قوة الدفاعه ، قبل أن ينطلق يكل قوته نحو تلك الفقاعة الضولية ، صارخا : - تحيا (مصر) عبر العصور. وبدوى هال ، ارتظم بنتك المقاعة ... وارتج العلم الوهمي كله باللجار عجيب ، سطع معه ضوء ميهر ، غمر ذلك العالم كله ، وأصلب تك العيوالات بذعر الديد . جعلها تعدو ميتعدة بالصبي سرعتها ... وللوان ، ومع الضوء الميهر ، غشيت ليصار المهيع ... ثم استعادوا قدرتهم على الرؤية ، و (نور ) يهتف : سرياه ا... (معمت ) ... رياه ا كاتت القفاعة الضولية إلا المتقت تعاماً ... وكذلك مقاتلة (مدحت ) المستقبلية ...

\_ في هذا نتفق يا سيدى .

في نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته ، كانت (سلوى) تقول

\_ الأن ماذا ؟!

غمضت (نشوى) ، وقد بدأ التوتر يسرى في جمدها : \_ ليس أمامنا سوى أن ننتظر .

قالت (سلوى ) في حزم :

\_وماذا لو عبرنا نحن إلى الجانب الآخر ؟!

اعتدلت (نشوى ) في توتر ، في حين هنف (رمزي ) مستكرا :

- ماذا تقولین یا (سلوی) ؟!

التفتت (نشوى) إلى أمها ، وهي تقول :

- سيكون عبورًا انتحاريًا ؛ فلسنا ندرى إلى ملاا يمكن أن يقودنا هذا.

أجابتها بكل الحزم:

الجو الذي لا يصلح لحياة البشر ... على الإطلاق ...

« دقيقتان ، وسنضطر لإيقاف عمل قوس الطاقة ... » ...

قالها الدكتور (صفوت ) بكل المرارة والأسف والياس ، عير صاله المباشر مع القائد الأعلى للمخابرات العلمية ، الذي قال في

\_ من يدرى ماذا يمكن أن يحدث خلال دقيقتين ؟!

أجابه الدكتور (صفوت):

\_ كنا قد رصدنا اقتراب كائنات ضخمة ، عبر الفجوة الصناعية ، رصدنا فجأة موجة كهرومغناطيسية قوية ، بعدها اختفت كل ك الكائنات ، ولم نرصد اقتراب أي شيء آخر بعدها .

قال القائد الأعلى بنفس الحزم:

- سننتظر حتى اللحظة الأخيرة .

غمغم الدكتور (صفوت):

- أنا مستعدة للقبام باكثر الأعمال انتحارية ، لو أن هذا يعنى الأمل ، ولو واحد في المائة ، في استعادة زوجي .

حمل صوت (رمزی) انبهاره ، وهو يقول :

- إلى هذا الحد !!

غمضت (نشوی) وهی تمسك يده:

- أنا لن أتردد لحظة في القيام بالمثل ، لو أنك تواجه الخطر یا عزیزی .

ضغط يدها في حنان ، في حين قالت (سلوى ) في حزم :

- سيارتنا تم تصفيحها ، وأظنها تستطيع احتمال الانتقال .

قالت (نشوى ) في حزم:

- على بركة الله إذن .

وشد ( رمزی ) قامته ، فی حین ضغطت ( سلوی ) أزرار القيادة ، لتتدفع عربة الفريق بكل سرعتها نحو الفجوة ...

الفجوة السوداء ...

المخيفة ...

رويات مصرية للجيب .. (سلسلة الأعداد الفاصة ) 255 وبكل قوة ، خفقت قلوب ثلاثتهم ، في حين صرخ الدكتور (صفوت) مستنكرا: \_ماذا يقعلون ؟!

كانت عربة الفريق تقترب من الفجوة ...

وتقترب ...

وتقترب ...

ولكن ، وعلى بعد عشرين مترا من الفجوة ، ضغطت (سلوى) أزرار فرامل العربة بكل قوتها ...

وعادت قلوب الكل تخفق بمنتهى القوة ...

كل القلوب ...

وبكل القوة ...

فما حدث عند الفجوة ، في هذه اللحظة ، كان يستحق هذا ... أو ما هو أكثر ...

بكثير ...

صرخ ( نور ) بالعبارة في صوت مرتفع ، فاتطلق الجميع وفقاً للخطة التي وضعها مسبقًا ...

الجنود شكلوا صفين متوازيين ، ووجوههم إلى الفارج ، يصوبون أسلحتهم ، حماية لقريق الطماء ، الذي الدفع بين الصفين ، متجها نحو الفجوة البيضاء ...

وبينما يشرف ( نور ) و ( أكرم ) على هذا ، غمغم ( أكرم ) ملوَحًا بعسدسه في حزم :

\_ علبك أن تعبر فورًا يا (نور ) ، فأنت القائد .

شد ( نور ) قامته ، وهو يقول في حزم :

\_ لأننى القائد يجب أن أبقى حتى النهاية ، إلى أن يعبر أخر رجل یا صدیقی .

شد ( اكرم ) قامته بدوره ، وهو يقول :

- سنبقى معًا إذن حتى النهاية .

أشار (نور ) يسبّابته إلى أعلى ، قاللاً :

روايات مصرية للجيب .. (سلطة الأعدد لداسة ) 257 - قبة الطاقة ستنهار في أية لحظة ، وعندنذ سيصبح الضغط ينفل جسدينا يفوق الضغط المحيط بنا .... و ... اكمل (أكرم) في حزم:

\_ وسينفجر جمداتا ... أعلم هذا يا ( نور ) ... سبق وأن الرسته في مرحلة ما .

وضع (نور) يده على كنفه ، قائلاً :

\_ لذا أريدك أن ترحل يا صديقى ، قبل فوات الأوان .

المنسم ( أكرم ) ليتسلمة شاهية ، وهو يقول :

- إذا كان رائد المستقبل قد ضمى يصره ؛ لأنه يؤمن بأت قتد سنعل الحياة يا ( تور ) ، فأى شرف كله كا ، إن مت إلى

ثم وضع یده بدوره علی کتف ( نور ) مستطرد؟ : - قاتلنا معًا ، والتصرنا معًا ، فإن لم يكن من الموت بد ، فينه من الشرف أن نموت معًا .

شد كل منهما على كنف الأخر ، وأعنت عبونهما ما عجز لستاهما عن نطقه ....

وفي تلك اللحظة ظهر قائد فريق الجنود ، وهو يؤدى التحية العسكرية ، قائلاً :

\_ الكل مستعد لعبورك أيها القائد .

شد و نور ) قامته ، وعقد كفيه خلف ظهره في وقفة ثابتة ، و هو يقول في حزم صارم:

\_ ستعبر بجنودك أولاً يا رجل.

ارتفع حاجبا قائد الجنود في دهشة ، وهو يهتف :

\_ ولكن أيها القائد ...

قاطعه (نور) في صرامة آمرة قوية:

\_ أطع الأمر يا رجل .

توقف قائد الجنود يحدق في ( نور ) لحظة ، صدرت معها قرقعة جديدة ، فصاح فيه (نور):

\_ وبأقصى سرعة .

أدًى الرجل التحية العسكرية في قوة ، ثم أسرع عائدًا إلى جنوده ، وهو يلقى أمرًا ما ، عبر جهاز اتصال محدود ...

وأمام عينى ( نور ) ، وعلى الرغم من اعتراضهم على ترك القائد خلفهم ، بدأ الجنود في عبور الفجوة ، بأقصى سرعة ممكنة ، ومع آخر من عبر منهم ، صدرت فرقعة أكثر عنفًا ، واستدار قائد الجنود يؤدى تحية عسكرية جديدة لـ (نور)، قبل أن يختفي عبر الفجوة البيضاء ...

وفي نفس اللحظة ، ومع فرقعة جديدة قوية ، بدأت قبة الطاقة انهیارها ...

ولم يعد هناك ما يحمى البشر من جو ( فوبوس ) قارس البرودة ، قليل الضغط والجاذبية ...

لم يعد هناك ما يحمى منه ...

« أين ( نور ) و ( أكرم ) ؟!.. » ... هنفت (سلوى) بالسؤال ، في وجه قائد العسكريين ، الذي قال في توتر ، عبر جهاز اتصال داخلي : والمنف من عالمنا ...

س لفات

مع بداية الهيار قبة الطاقة ، هبطت الهليوكويتر على قيد مترين من (نور) و(اكرم) ، وهتف قائدها بكل توتره ؛

- اسرعا بالله عليكما .

ولم يضع ( تور ) أو ( أكرم ) ثانية واحدة ، فاتدفعا نحو الهليوكويتر ، ووثبا إليها ، وأغلق قائدها أبوابها ، و ( نور ) : المنتهد

- هل بمكن أن تصمد ؟!

أجابه قائد الهليوكويتر ، وهو يرتفع بها في توتر :

- ليس طويلاً ، فهي ليست مؤهلة للعمل في هذا الجو .

اتسعت عينا (أكرم) ، وهو يشاهد تلك الكائنات المتعددة ، في مستعمرة ( فويوس ) ، وهي تسقط ، وتتلوى الما ، ثم تنفجر اجسادها في مشهد بشع ، فغمغم يكل توتر الدنيا :

\_ لقيد أصرا ، هيو والسيد ( أكرم ) ، على أن يكونا آخر من

صاحت به (نشوی):

- ولكنهما لم يعيرا !!

بدا الرجل شديد التوتر ، وهو يقول :

- كانت هذاك قية ما ، تحمينا من جو قاتل بالخارج ، وعندما غادرنا كاتت تنهار ، و ...

وقبل حتى أن يتم عبارته ، عادت ( سلوى ) تضغط أزرار الاطلاق ، وتندفع باقصى سرعتها بعربة الفريق ، نحو مركز الفجوة ...

ويكل هلعه ، صرخ الدكتور (صفوت) :

- لم تتبق سوى سبع وثلاثون ثانية فحسب ، قبل أن يتوقف القوس عن العمل .

ولكن نصف صراخه لم يبلغ أحدًا ...

فيكل سرعتها ، عبرت عربة الفريق تلك الفجوة ...

هتف ( نور ) بقائد الهليوكوبتر :

\_ هل تعتقد أنه بإمكاننا بلوغ الفجوة ؟!

غمغم الرجل ، وهو يعانى معاناة شديدة في الاطلاق بالهليوكوبتر ، في طقس (فوبوس) ، إذ راحت مراوحها تتجمد ، وتعجز عن الدوران ، حتى اضطر للهبوط بها ، على مسافة عشرة أمتار من الفجوة البيضاء ، وهو يغمغم في ياس :

\_ معذرة أيها القائد ... لقد حاولت .

التقط ( نور ) نفسًا عميقًا ، وربت على كتفه ، قائلا :

\_ لا عليك يا رجل ، قمت بواجبك ولا شك .

ازدرد ( أكرم ) لعابه ، و هو يغمغم :

\_ الفجوة قريبة ... ألا يمكننا أن نعدو إليها ؟!

هز ( نور ) رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- كلا للأسف يا صديقى ؛ فما إن تفتح باب الهليوكوبتر ، حتى يختل توازن الضغط، وتكون لديك ثوان معدودة، قبل أن ...

روايات مصرية للجيب .. (سلملة الأعداد الخاصة ) لم يستطع إكمال عبارته ، أو لم يرد هذا ، ولكن ذهن ( أكرم ) المنعاد مشهد الحيوانات التي تنفجر ، وغمغم :

\_ أراها نهاية واحدة في كل الاحوال .

ثم أمسك مقبض باب الهليوكوبتر ، مستطردًا في حزم :

\_ لذا فلست أمانع في المحاولة .

لم يعترض (نور) ، وكأنه يوافق بصمته على المحاولة . و ... وفجأة صدرت فرقعة قوية ...

ووثبت عربة الفريق عبر الفجوة ...

كان قد تم تصفيحها ، وتزويدها بنظام عزل كامل ، حتى إنها قد احتملت طقس ( فوبوس ) ، على الرغم من الجليد الذي نكون في سرعة ، على سطحها ...

وبكل دهشته ، هتف (أكرم) :

- مستحيل !

روايات مصرية للجيب .. ( سلسلة الأعداد الفاصة )

فتح الطيار باب الهليوكويتر ، ووثب الثلاثة ، تحت مظلة الهواء الساخن ، إلى باب العربة ، الذي أغلقته (سلوى) فور عبورهم ، وهي تهتف في سعادة :

\_ لقد فعلناها ... لقد فعلناها .

كان ( نور ) و ( أكرم ) وقائد الهنبوكويتر يشعرون بالام عنيدة في جسديهما ، ولكن (اكرم) عملم :

> \_وكنا تتحدث عن الأمور العجبية !! هنف (رمزی):

- أمامنا سبع ثوان فعسب يا (سلوى).

كان الجليد قد غطى عرية الفريق كلها ، حتى زجاجها الأماس ، وحجب الرؤية تقريبًا ، ولكن (سلوى ) استنفرت كل الطاقة الاحتياطية للعربة ، حتى تدور بها حول نفسها ، إلى أن بدا لها ضوء الفجوة البيضاء ، و (رمزى ) يهتف : في نفس اللحظة ، صرخت (سلوى) داخل العربة : — ها هم أو لاء ·

اتطاقت بالعربة نحو الهليوكوبتر مباشرة ، و ( نشوى ) تتعامل في سرعة مع الأزرار الهولوجرامية لجهازها ، هاتفة :

- لابد أن تحيط تلك الهليوكوبتر بهواء ساخن ، يمنع تجمد أطرافهم ، عندما ينتقلون منها إلى عربتنا .

وهنف (رمزی) ، وهو ينظر إلى ساعته: - وأن يتم هذا خلال أقل من عشر ثوان .

توازت العبرية بالهليوكويتسر ، وحرصت (سلوى) على أن يكون باب العربة مواجهًا لباب الهليوكوبير ، ثم صرفت ب (نشوى):

\_ الآن يا (نشوى) .... الآن .

مع هنافها ، ضغطت (نشوى) زراً ، فانبعث من جانبي العربة موجات من هواء ساخن ، أحاطت بالهليوكوبتر ، فصاح (نور) برفيقيه:

ملف المستقبل .. ( الغجسوة )

- أربع ثوان فقط با ( سلوى ) .

انطلقت (سلوى) بأقصى سرعة، نصو الفجوة البيضاء، والثواتي تتناقص في سرعة ...

في سرعة مذهلة ...

\* \* \*

« إنها معجزة حقيقية يا (نور) ... » ...

قال القائد الأعلى العبارة ، وهو يبتسم في ارتياح ، فقد (نور) قامته ، قائلاً :

- إنها كذلك بالفعل يا سيدى ... كنت قد أيقنت من الموت ، عندما وثبت عربة الفريق عبر الفجوة فجأة ...

ابتسم القائد الأعلى ، وهو يقول :

- زوجتك خالفت كل الأوامر والتعليمات من أجلك يا (نور) . ابتسم (نور) بدوره ، وهو يغمغم :

روايات مصرية للجبب .. ( سلسلة الأعدد الماسة ) 267 \_\_\_ لولا هذا لما كنت أقف أمامك الآن يا سيدى ... لقد نجمت في عبور الفجوة ، قبل ثانية واحدة من إغلاقها .

أشار القائد الأعلى بيده ، قائلا :

\_ ما رأيته عبر صور الأقمار الصناعية ، كان مذهلاً بعق أبها المقدم !!... كان أشبه بما يحسدت في أفسلام المقامرات الخيالية ... الكل تصور أن الأمر قد انتهى ، وفجأة تقور سيارة الغريق عبر الفجوة ، التي أغلقت خلقها مياشرة ... ثنية واحدة كان يمكن أن تصنع قارقاً هائلاً :

غمغم (نور):

- الله سبحاته وتعلى أراد النا أن تواصل العل من أجل ( مصر ) با مودى .

وافقه القائد الأعلى بليماءة من رأسه ، قبل أن يسله في المندة :
- ولكن ألم تجد ما يشير إلى هوية من كثنوات تستسرة لعجيبة يا ( نور ) ؟!..

البشر .

\_ ماذا سيحدث لمستقبلنا يا (نور) ؟!... هل سيفنى البشر، أم سيكون هناك احتلال آخر للأرض ؟!

اجابه (نور) في حزم:

ربما لا هذا ولا ذاك يا سيدى ... تلك المستعرة كاتت نضم عينات من مخلوقات ، نصفها بأتها سادت الأرض ، قبل أن يظهر عليها البشر بملايين السنين ... وتلك الفجوة زمنية مكانية ، ربما نقلتنا كلنا إلى ذلك التاريخ ، في العصر الجوراسي ، قبل أن يظهر البشر ، وربما لهذا أثار ظهورنا انتباه من صنعوا تلك المستعمرة على (فوبوس) ... وربما لهذا أرادوا دراستنا ؛ لأنهم في زمنهم ، لم يروا بشرا من قبل .

أوما القائد الأعلى برأسه ، قائلاً : - تفسير جدير بالتفكير يا (نور) .

قال (نور) في حزم:

هز أ ( نور ) رأسه نفيًا ، قبل أن يجيب :

- كل ما أستطيع قوله: إنهم ليسوا من البشر حتمًا يا سيدى .

التقى حاجبا القائد الأعلى ، وهو يسأله :

- وكيف يمكنك الجزم ؟!

أشار ( نور ) بيده ، قائلا :

- لقد احتفظوا بنا لدراستنا ... وكانوا على استعداد لهدم المستعمرة كلها ، حتى لا نغادرها على قيد الحياة ، ولو أنهم من البشر ، لما بذلوا كل هذا لدراسة بشر .

صمت القائد الأعلى لحظات مفكرًا ، قبل أن يقول :

\_ كان هذا على القمر (فوبوس) ... أحد قمرى (المريخ)، في مجموعتنا الشمسية ، وأنت تجزم أن من فعلوها ليسوا من

ورفع عينيه إلى (نور)، متسائلاً:

باقة من القصص والروايات المصرية قمة في التشويق والإثارة



. قاما ـ 26

. كوريث . 27

28 - قلعة الأسرار .

29 - علية الأستاذ

. 30 - فسارون

- 13 - 31

. والسداء .

. قومة - 33

. الرياء 34

. 35 - الغريب

36 - السلسلة الرحشية

. 37 - الرحلة

38 \_ قب لبعر .

. الأموسر .

- المتحررين - 40

41 \_ فارس المستقبل

- بغامض - 42

- منك اليوم .

44 - الزهرة القرمزية.

45 \_ حريمة رفعية .

46 - لل الم

47 \_ ذاكرة الغد

· - - - 18

49 \_ جدى الحبيب . 50 \_ العدف أنت

1 - النبوءة .

2 - سيف العدالة .

3 - البديل .

4 - بدوية. 5 - لغة البعر .

6 - المندوب.

7 \_ سر القصر .

8 - تطبعة .

9 - الزائر الغامض.

. سارس .

11 \_ ثمن الصداقة .

. واقتعا \_ 12

. 13 - جزيرة القدر .

14 \_ نداء الأعماق .

15 \_ التجرية الرهبية .

- 17 \_ الشيء .

18 \_ البعد الخاس .

19 \_ ضيف النجوم .

. البعث .

21 \_ صائع اللعب .

22 \_ الكوكب العاشر .

23 \_ آلـة الزمـن .

- ك اللغـــز

\_ كل شيء نواجهه جدير بالتفكير يا سيدى ، وهذه عظمة العلم ، فمهما علمنا ، ومهما بلغت معرفتنا ، فنحن لم نوت من العلم إلا قليلاً ، وستظل هناك دومًا فجوة ، تفصلنا عن المعرفة بشكلها الكامل ... فجوة ، كلما ملائاها بعلومنا ، كشفنا أنها ما زالت تتسع وتتسع ... فجوة هي دليل على عظمة الخالق عز وجل .

عاد القائد الأعلى يومئ برأسه موافقًا ، وهو يقول في خشوع :

- أنت على حق أيها المقدم ... هذه هي الفجوة الحقيقية .

وكان كلاهما على حق ...

تمامًا .

( تحت بحمد الله )